

# اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون



تأليف: هيوارد كارتر آرثر ميس

ترجمة: ثروت عبد العظيم خليل

مراجعة وتقديم: عبد الحليم نور الدين

1868





يتناول هذا الكتاب قصة واحد من أهم الاكتشافات الأثرية في مصر والعالم، وهو اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون عام 1922. ومؤلفا الكتاب هما هيوارد كارتر نفسه الذي بحث وعثر على هذا الاكتشاف الأثرى المهم وزميله آرثر ميس الذي استدعاه لمساعدته في إخراج محتويات المقبرة وترميمها؛ لذا فقد جاء الكتاب في معظم فصوله أشبه بمذكرات دقيقة ليوميات عمل كارتر ومساعديه في المقبرة، وجاء أيضًا وصفًا لكل الأحداث التي أحاطت بهذا الاكتشاف المثير، ووصفًا لمراحل عمله في وادى الملوك والمناطق المحيطة به على البر الغربي للأقصر، بالإضافة لذلك فقد حرص كارتر على أن يسجل فيه كثيرًا من تجاربه العلمية وخبراته في الحفائر الأثرية بجانب تجاربه وعلاقاته مع جميع الحيطين به من مصريين أو أجانب في تلك الفترة من تاريخ مصر الحديث. هذا الكتاب قطعة من التاريخ؛ فهو يصف واقعًا حقيقيًّا مضى من سنوات وليس استنتاجات مؤرخين.

للميم العدي: عادل سريف

أكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

المركز القومى للترجمة

تأسس في أكتوير ٢٠٠٦ تحت إشراف: جابر عصفور

مدير المركز: أنور مغيث

- العدد: 1868
- اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون
  - هیوارد کاربر، و آرٹر میس
    - ثروت عبد العظيم خليل
      - عبد الحليم نور الدين
        - اللغة: الإنجليزية
      - الطبعة الأولى 2016

#### هذه ترجمة كتاب:

The Discovery of the Tomb of Tutankamen By: Howard Carter & A.C. Mace

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة

شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة. ت: ٢٧٥٤٥٢٤ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: nctegypt@nctegypt.org Tel: 27354524 Fax: 27354554

# اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

تسأليسف: هيوارد كارتر وآرثس ميس

ترجمة: ثروت عبد العظيم على خليل

مراجعة وتقديم: عبد الطهيم نسور السدين



بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية کارنز ، دسوارد . اکتشاف مقبرة توت عنخ آمون؛ تألیف: هیوارد کارتر و آرثر ميس/ ترجمة: ثروت عبد العظيم على خليل؛ مراجعة وتقديم: عبد الحليم نور الدين ط١- القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠١٦ ٤١٢ ص، ٢٤ سم ١- الآثار الفرعونية ٢- الأكتشافات (مؤلف مشارك) (أ) ميس ، آرٹر ( مترجم) (ب) خلیل ، ثروت عبد العظیم علی (مراجع ومقدم) (ج) نور الدين ، عبد الحليم (د) العنوان رقم الإيداع ٥٤٤٥ / ٢٠١١ الترقيم الدولي: 9-17-704-517 I.S.B.N 978-977-704 طبع بالهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى الترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمسدّاهب الفكريسة المختلفة القارئ العربى وتعريفه بها، والأقكار التى نتضمنها هى اجتهادات أصحابها فسى نقافساتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز

# المتويات

| - تقديم المراجع                                                     | 15  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| ـ كلمة المترجم                                                      | 17  |
| - مقدمة الطبعة الثانية ١٩٧٧ <u> </u>                                | 23  |
| - إهداء لذكرى الراحل لورد كارنرفون                                  | 55  |
| <u> - مقدمة                                      </u>               | 57  |
| - تمهيد: موجز السيرة الذاتيـة "للـوردكـارنرفو" الراحـل، بقلـم ليـدى |     |
| بورجكلير                                                            | 71  |
| ـ الفصل الأول: الملك والملكة                                        | 119 |
| ـ الفصل الثاني: الوادي والمقبرة                                     | 133 |
| - الفصل الثالث: وادى الملوك في العصر الحديث                         | 153 |
| ـ الفصل الرابع: حفائرنا الأولى في طيبة                              | 171 |
| - الفصل الخامس: العثور على المقبرة                                  | 191 |
| - الفصل السادس: الفحص التمهيدي للمقبرة                              | 207 |
| <ul> <li>الفصل السابع: معاينة محتويات الحجرة الأمامية</li></ul>     | 225 |
| - الفصل الثامن: نقل محتويات الحجرة الأمامية.                        | 251 |
| ـ الفصل التاسع: الزوار والصحافة                                     | 279 |
| - الفصل العاشر: العمل في المعمل                                     | 295 |

| - الفصل الحادى عشر: فتح الباب المختوم لحجرة الدفن                        | 333 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| - ملحق وصف القطع الأثرية                                                 | 355 |
| - فهرس الأعلم                                                            | 391 |
| - قائمة بأسماء ملوك الدولة الحديثة وفترات حكمهم التقريبية وأرقام مقابرهم |     |
| في وادي الملوك.                                                          | 397 |
| - مراجع الترجمة                                                          | 399 |

# فهرس اللوحات

| ١ - غلاف الطبعة الأولى من الكتاب                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ٢- سير وليام فلندرز بترى                                                     |
| ٣- إخناتون وخلفه نفرتيتي وثلاثة من بناتهما يتعبدون إلى قرص الشمس أتون        |
| ٤- صورة من خطاب عمال كارتر المصريين                                          |
| ٥- لور د كارنرفون فوق تلال بيكون جنوب إنجلترا                                |
| ٦- لوحة حجرية تحمل نقشا يسصور توت عنخ أمدون مع زوجته                         |
| في حديقة القصر                                                               |
| ٧- لوحة مسند الظهر لعرش توت عنخ أمون                                         |
| ٨- خريطة للبر الغربي بالأقصر موضح عليها موقع الجزء الرئيسي من وادى           |
| الملوك داخل مستطيل كما يظهر أيضا مكان بيت كارتر جهة الشرق من                 |
| المدخل الرئيسي للوادي                                                        |
| ٩- الطريق إلى وادى الملوك                                                    |
| ١٠- منظر عام لقمة القرنة التي تعلو تلال وادى الملوك                          |
| ١١- التابوت الخشبي الذي كان يضم مومياء الملك ســيتي الأول فــــي خبينة الدير |
| البحرى ومسجل عليه بالخط الهير اطيقى محضر نقل المومياء من مقبرة إلى           |
| لخرىا                                                                        |
| ١٢- الخريطة التي رسمها ريتشارد بوكوك لوادى الملوك                            |
| ١٣ ـ سير جاستون ماسبيرو في مكتبه                                             |
| ١٤- خريطة توضح مواقع حفائر كارتر وكارنرفون في وادى الملوك                    |
|                                                                              |

| 181 | ١٥- منظر يظِهر موقع مقبرة الملكة حتشبسوت على سفح الجبل                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ١٦- عمال كارتر يعملون في إزالة السرديم الذي يغطي سطح الأرض خلال                                                        |
| 187 | البحث عن مقبرة توت عنخ أمون                                                                                            |
| 189 | ١٧- مثل من بقليا لكواخ عمل المقابر القدامي التي وجدت فوق مقبرة توت عنخ أمون                                            |
| 194 | ١٨- مدخل مقبرة توت عنِخ أمون كما ظهر لنا أول مرة                                                                       |
| 196 | ١٩- درجات السلم السنة عشر                                                                                              |
| 197 | ٢٠- أمثلة من طبعات الأختام على سدة باب مدخل المقبرة                                                                    |
| 203 | ٢١- منظر عام يوضح موقع مدخل مقبرة توت عنخ آمون أسفل مدخل مقبرة                                                         |
| 203 | رمسيس السلاس                                                                                                           |
| 206 | ٧٢- منظر للحجرة الأمامية كما كانت ظاهرة من الممر من خلال البوابة الحديدية                                              |
|     | ٢٣-أحد تماثيل تـوت عنـخ أمـون التـي تحـرس بـاب حجـرة الدفن المسدود                                                     |
| 210 | وعلى نراعه الأيسر بقايا وشاح من الكتان                                                                                 |
| 222 | ٢٤- منظر داخلي للحجرة الأمامية يظهر باب المدخل وعليه البوابة الحديدية                                                  |
| 227 | ٢٥- الصندوق المغطى بالرسوم الملونة (قطعة رقم ٢١) في مكاته                                                              |
| 229 | <ul> <li>٢٦- منظر داخلي للحجرة الأمامية (الجانب الشمالي منها) ويظهر في وسطه باب</li> <li>حجرة الدفن المختوم</li> </ul> |
|     | ٢٧- منظر داخلي للحجرة الأمامية تظهر فيه أريكة رأس الأسد وبجوارها                                                       |
| 234 | الصندوق الأبيض الطويل                                                                                                  |
| 236 | ٢٨- مجموعة أواني العطور المنحوتة من حجر المرمر                                                                         |
|     | ٢٩- أ - صولجان الملك من الذهب واللازورد والزجاج الأزرق.                                                                |
|     | ب- اثنتان من آلة الشخشيخة الموسيقية مصنوعة من الخشب المغشي برقاتق                                                      |
| 237 | الذهب والبرونز                                                                                                         |

| 4  | ٣٠ـ منظر داخلي للحجرة الأمامية تظهر فيه أريكة "حاتحور" وأسظها كومة مز             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | قرابين الطعام الرمزية                                                             |
| 12 | ٣١- العرش ومسند القدم تحت أريكة "تنا ورت"                                         |
| 17 | ٣٢ - ماتيكان الملك من الخشب الملون                                                |
| 4  | ٣٣- منظر داخلي للحجرة الأمامية - الجانب الجنوبي وتظهر فيه أريك                    |
|    | "تا ورت" والعربات وأجزاء الحربية المكومة على اليسار                               |
|    | ٣٤- منظر الأجزاء العربات الحربية مكومة على جدران الحجرة الأمامية                  |
|    | ٣٥- باقة جنائزية من أوراق الشجر                                                   |
| L  | ٣٦- أربكة "تنا ورت" مثبتة على قاعدة مفرغة في شكل إطار مستطيل                      |
|    | وتظهر أسفلها الفتحة التي حفرها اللصوص للمرور إلى الحجرة الملحقة                   |
|    | ٣٧- قاعدة التمثل المسروق داخل المقصورة الذهبية الصغيرة                            |
| د  | ٣٨۔ جزء من غنيمة اللصـوص تركت بالمقبرة (٨ خواتم مـن الـذهب ملفوفـة داخـلـ         |
|    | منديل طويل من الكتان)                                                             |
|    | ٣٩- السانحون فوق المقبرة                                                          |
|    | ٤٠ كارتر يحمل أريكة "تنا ورت" إلى خارج المقبرة                                    |
| ι  | ٤١- كارتر يسير مع طابور حراسة لقطعة أثرية من محتويات المقبرة أثناء نظه            |
|    | إلى المعمل في مقيرة سيتى الثاني                                                   |
| ن  | ٤٢-كـــارتر والفريـد لــوكاس يقومــان بتنــظيف أحـــد تمـــاثيل تــوت عـنخ أمــوز |
|    | الحارسة في المعمل                                                                 |
| ċ  | 23-الصندوق المغطى بالرمسومات الملونة (قطعة رقم ٢١) مراحل تغريب                    |
|    | محتوياته الأولى والثلثية                                                          |
| Ċ  | 33- الصندوق المغطى بالرسومات المسلونة (قطعة رقم ٢١) مسراحل تفسريا                 |
|    | محتوياته الثالثة والرابعة                                                         |

|     | ٤٥- صندل وخف الملك توت عنخ أمون اللذان عثر عليهما بداخل الصندوق رقم ٧١.                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | أ - إبزيم الصندل من الزخارف الذهبية دقيقة الصنع.                                                                     |
|     | ب- الصندل.                                                                                                           |
| 319 | ج- الخف المصنوع من الجلد والخرز القاشاتي والذهب                                                                      |
| 322 | ٤٦- صندوق رقم ٥٤ - منظر من داخله                                                                                     |
| 324 | ٤٧- إعادة لضم عقد في وضعه الأصلي                                                                                     |
|     | ٤٨- أ- صدرية موضوعة على غطاء الصندوق رقم ٥٤                                                                          |
| 325 | ب- ترميم الصنرية وتجميعها                                                                                            |
| 327 | ب- ترميم الصدرية وتجميعها                                                                                            |
| 335 | · ٥- تماثيل توت عنخ أمون الحارسة تحرس الباب المختوم لحجرة الدفن                                                      |
|     | ٥١-جَزَّء من الباب المختوم لحجرة الدفن يظهر وعليه أثار إعادة غلق فتحة                                                |
| 337 | اللصوص على اليسار                                                                                                    |
| 338 | ٥٢- لورد كارنرفون وكارتر يفتحل الباب المختوم لحجرة الدفن                                                             |
| 340 | ٥٣- كارتر وميس يفتحان الباب المختوم لحجرة الدفن                                                                      |
| 342 | ٥٤- باب حجرة الدفن بعد فتحه وتظهر منه المقصورة الذهبية الكبيرة                                                       |
|     | ٥٥-كارتر يفتح أبواب المقصورة الذهبية الكبيرة داخل حجرة الدفن، ومعه                                                   |
| 346 | بعض من عماله                                                                                                         |
| 348 | ٥٦- مقصورة حفظ الأولني الكتوبية للملك المتوفى تحرسها تماثيل المعبودات الأربعة                                        |
| 353 | ٥٧- برديـة من عصر تحتمس الرابع يظهر عليها الرسم الهندسـي لأقسام المقبرة الملكية في وادى الملوك. (محفوظة بمتحف تورين) |
|     | ٥٨- رسم توضيحي حديث للمسقط الأفقسي لحجرة الدفن، وبداخلها                                                             |
| 353 | المقصورات المركبة داخل بعضها، كما جاء في بردية تورين الهندسية                                                        |
|     | ٥٩- كـأس التمنى (الكـأس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       |
| 356 | المرمر بشكل زهرة اللوتس                                                                                              |

| <ul> <li>١٠- إناء للعطور منحوت من المرمر ومتبت فوق حامل زخرفي</li> </ul>  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ٦١- إناء عطور منحوت من المرمر وموضوع فوق قاعدة منحوتة بشكل تعريشة         |
| ٦٢ - أ- أحد أسرة الملك منحوت من خشب الأبنوس المصمت ومزود بشبكة من         |
| الشرانط المجدولة.                                                         |
| ب- شباك سرير الخلفى مصنوع بأسلوب النحت المفرغ من العاج وخشب               |
| الأبنوس والذهب                                                            |
| ٦٣- منظر منفذ برسومات مصغرة ملونة على الجانب الأيمن من غطاء الصندوق       |
| المغطى بالرسومات الملونة (قطعة رقم ٢١)                                    |
| ٦٤-منــظر برســـومات مـصـغرة ملونــة علــى الجـــانب الأيـــر مـن غطــاء  |
| الصندوق المغطى بالصور الملونة (قطعة رقم ٢١)                               |
| ٦٥- منظر برسومك مصغرة ملونة على الجانب الأيسر من غطاء الصندوق             |
| المغطى بالصور العلونة (قطعة رقم ٢١)                                       |
| ٦٦ ــ منــظر برســومات مصـغرة ملونــة علــى الجــانب الأيسر مـــن الصندوق |
| المغطى بالصور الملونة (قطعة رقم ٢١)                                       |
| ٦٧- منساظر علمى اللوحسة الأمسامية (أ) واللسوحة الخلفيسة (ب) مـن الــصندوق |
| المغطى بالصور الملونة                                                     |
| ٦٨- حسنتوق مضرغ مسن خسئب الأرز المرحسسع ومطعسم بالعساج والأبنسوس          |
| (صندوق رقم ۳۲)                                                            |
| ٦٩- أ- صندوق من حجر المرمر (قطعة رقم ٤٠).                                 |
| ب- الجانب الخلفي من الصندوق                                               |
| ٧٠- أ- صندوق مجو هرات منحوت من العاج المصمت ( رقم ٥٤ ddd)                 |
| ب- الجانب الخلفي من الصندوق الخشبي مثبت في منتصفه حلية بشكل عامود         |
| بتاج زهرة اللوتس                                                          |
| ٧١- صندوق ذو الغطاء المقبى (قطعة رقم ١٠١)                                 |
| ٧٢- كرسي الطفل توت عنخ أمون (قطعة رقم ٣٩)                                 |
|                                                                           |

| 370  | ٧٣- كرسى منحوت من خشب الارز (قطعة رقم ٨٧)                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 371  | ٧٤- لوحة بالنحت المفرغ لمسند ظهر الكرسي المنحوت من خشب الأرز.<br>(قطعة رقم٨٧)                                                                                                                                                                                            |
| 372  | ٧٥- العرش الذهبي للملك - منظر جاتبي - (قطعة رقم ٩١)                                                                                                                                                                                                                      |
| 273  | ٧٦- العرش الذهبي للملك - منظر أمامي - ﴿قطعة رقم ٩١)                                                                                                                                                                                                                      |
| 374  | ٧٧- العرش الذهبي للملك ــ منظر خلفي - (قطعة رقم ٩١)                                                                                                                                                                                                                      |
| 375  | <ul> <li>٧٨- أ-قلادة جعران كبيرة من الذهب واللازورد والزجاج الأزرق.</li> <li>ب- تلبيسة الجعران مصنوعة من الذهب.</li> <li>ج- قلادة ذهبية بشكل لقب اعتلاء العرش (نب خبرو رع) للملك.</li> <li>د- ظهر قلادة لقب اعتلاء العرش (نب خبرو رع) للملك مزخرف بحزوز خفيفة</li> </ul> |
|      | ٧٩ - أ- قلادة الصدر (الصدرية) التي تتوسط مشد الكورسيه.                                                                                                                                                                                                                   |
| 376  | ب- القلادة الخلفية (معادل الثقل) للكورسيه (مشد البطن) من الذهب عالى الترصيع.                                                                                                                                                                                             |
| 377  | <ul> <li>٨٠ أ- ٧ خواتم ذهبية وفص خاتم منحوت بأشكال نتيقة الحجم.</li> <li>ب- توكات من صفتح ذهبية عليها نقوش مفرغة مشغولة بحبيبات ذهبية نقيقة</li> </ul>                                                                                                                   |
| 378  | ٨١- المقصورة الذهبية الصغيرة مصنوعة من الخشب المغشى برقائق الذهب.                                                                                                                                                                                                        |
| 379  | ٨٢- الثنان من عصيّ السير الخاصة بالمناسبات الرسمية منحوتة من الخشب المغشي بورق الذهب                                                                                                                                                                                     |
| 380  | ٨٣- عصي سير للمناسبات الرسمية.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 381· | ٨٤- هراوة وعصا سير                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 382  | ٨٥- عصىي و كرابيج ذات مقابض مزخرفة بزخارف من الذهب                                                                                                                                                                                                                       |
| 383  | ٨٦- مقعدان بلا مسند ظهر                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ۸- مقعدان بلا مسند ظهر                                        |
|---------------------------------------------------------------|
| ٨/ مشعل وقواعد مشاعل مصنوعة من البرونز والذهب على قواعد خشبية |
| ٨٠ الجزء الأوسط لثلاثة من أقواس الملك                         |
| ، ٩- ثلاثة من أقواس الملك                                     |
| ٩ ٩ ـ نسيج من الكتان مصنوع بلسلوب الكورشيه والتطريز           |
| ٩٢- نماذج من قفازات الملك                                     |
| ٩٢- خريطة تخطيطية لمسقط أفقى للمقيرة                          |

## تقديم المراجع

يسعدنى أن أقدم لترجمة هذا العمل الجاد "اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون" الذى قام بترجمته الباحث الأستاذ ثروت عبد العظيم على الذى درس الآثار المصرية بكلية الأداب جامعة الإسكندرية، والذى تمكن بخبرته الأثرية وخبرته فى مجال الترجمة من أن يتصدى لهذا العمل لينقله إلى القارئين بالعربية؛ ليتعرفوا على قصة أحد أهم الاكتشافات الأثرية فى القرن العشرين... مقبرة الملك توت عنخ آمون التى أبهرت محتوياتها كل من اطلع عليها؛ نظرا المتقنية المتقدمة التى استخدمت فى صنعها والدقتها وجمالها، والكم الهائل من الذهب والأحجار الكريمة التى استخدمت فى إعدادها.

لقد بذل كارتر ومن معه جهدا خارقا لكى يصلوا إلى هذا الكشف بعد أن كان قد أصابه اليأس من أن يكشف عن شيء ثمين.. وكان محظوظا عندما نجح في أن يكشف عن هذه الكنوز التي غابت عن أعين اللصوص في العصور الفرعونية وفي العصور التالية.

إن قصة الكشف مثيرة إلى حد كبير، وتفاصيلها أكثر إثارة، ومن حق الأجيال الحالية والقادمة في كل مكان أن تتعرف على بعض من إيداعات الحضارة المصرية في فترة من فترات ازدهارها، وقد حقق هذا الكشف سمعة طبية لآثار مصر، وأضاف إليها بعدا جديدا يمثل إضافة للأهرامات الشامخة والمعابد الرائعة وغيرها.

إننى أقدر الباحث هذا الجهد الكبير الذى بنله فى ترجمة هذا العمل إلى اللغة العربية لكى يسهم فى نشر الوعى الأثرى بالعربية، ولكى يطلع أبناء مصر والوطن العربي على بعض روائع الحضارة المصرية التى تمثل علامة بارزة على طريق تاريخ مصر القديمة وحضارتها؛ فتحية للمترجم الذى أخرج لنا هذا العمل بكلمات رشيقة تنفذ بسهولة إلى العقول والقلوب.

أد. محمد عبد الحليم نور الدين

#### كلمة المترجم

نعلم أن هدف المركز القومي المترجمة هو نقل المزيد من المعرفة والعلوم المختلفة من لغات العالم إلى اللغة العربية الإثراء العقل العربي بالمعلومات المختلفة من جميع الاتجاهات والمذاهب الفكرية في المجالات العلمية والأدبية، ومن هنا وجدت أن هذا الكتاب (الطبعة الأولى في ١٩٢٣ والثانية في ١٩٧٧ بالإنجليزية) جدير بالترجمة لقيمته الأدبية والعلمية الكبيرة في مجال علم الآثار المصرية؛ فهو يجسد لنا حدثا مهما في تاريخ الاكتشافات الأثرية في مصر والعالم، وهو اكتشاف "مقبرة توت عنخ آمون" الذي كان أثره على المستوى العلمي وعلى المستوى الإعلامي الجماهيري في وقته يعادل أثر خبر نزول الإنسان على القمر كما قال الصحفي الكبير مصطفى أمين (١٠). ولأن هذا الكتاب تم إعداده بواسطة صاحب الاكتشاف نفسه وفي أيام الاكتشاف نفسها فهو إذن بمثابة شاهد عيان على هذا الحدث التاريخي الأثري المهم، كذلك كان واجبًا علينا تزويد المكتبة المصرية المتخصصة في مجال الآثار بهذا العمل الفريد من نوعه لتقديم معلومات مرجعية أصيلة الدارسين والعاملين في مجال الآثار المصرية وفي مجال السياحة بصفة عامة.

وقد نشر هذا الكتاب الأول مرة منذ ٨٨ عامًا، أى عام ١٩٢٣، ولكن الأسف طوال تلك السنوات التي ينقصها ١٦عامًا فقط ليصبح نص الكتاب نفسه أثرًا من الآثار (٢) لم يفكر أحد في ترجمته إلى اللغة العربية لينتفع به دارسو الآثار والمهتمون

<sup>(</sup>١) مصطفى أمين – من واحد لعشرة – ط١ – القاهرة ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٢) تنص المادة الأولى من قانون حماية الآثار المصرى على أنه: "يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعلقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها.

بعلم الآثار المصرية من المصربين، وقد تكون حجة البعض في هذا التقصير أنه قد ظهرت كتب كثيرة أخرى تشرح باستفاضة كل ما يتعلق باكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ومحتوياتها، لكن في الحقيقة يوجد في هذا الكتاب القديم الكثير مما يمكن الاستفادة منه ؛ فعلى سبيل المثال نجد أن معظم فصول الكتاب تتضمن دروسا قيمة في أساسيات عمل الحفائر يحتاج إليها كل دارس لعلم الآثار، بجانب أن وصف الكتاب للأحداث التي أحاطت باكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ووصف العديد من القطع الأثرية التي وجدت بها يجعل من الكتاب وثيقة تاريخية مهمة الإثبات وجود أكثر من الأثرية التي وجدت المقبرة ظاهرة في الكتاب في صور واضحة، ومن ناحية أخرى فدائما يبقى العمل الأصلي يتمتع بأسرار وحقائق دفينة لا يمكن أن تظهر في الأعمال الجديدة.

والآن أود الإشارة إلى بعض النقاط المهمة التي مررت بها في هذه الترجمة الممتعة:

لولاً: كان لزلماً على في بعض المواقع من النص أن أضيف بعض الكلمات بهدف توضيح بعض المعاني أو تحديد تاريخ معين، ولم يكن من المناسب وضع تلك الإضافات البسيطة في الهامش حفاظًا على عدم تشتيت ذهن القارئ بين السطور والحواشي، ولذلك فقد وضعت تلك الإضافات البسيطة بين قوسين مستقيمين [......] لتمييزها عن كلمات النص الأصلي، ولتكون تحت عين القارئ فتسعفه بالمعنى المقصود، فلا ينشغل ذهنه بالتساؤل عما تعنيه العبارة التي قد لا يدرك المقصود منها، أما بالنسبة للجمل الاعتراضية التي أوردها المؤلف نفسه بين فاصلتين أو بين شرطتين فقد قمت في بعض الحالات بإحاطتها بقوسين محدبين (...)، وفي حالتين فقط كانت فيهما الجملة الاعتراضية تمثل أكثر من سطر فاضطررت لوضعهما في الهامش فيهما الحفاظ على مسار السرد، أما بالنسبة للمعلومات والشروح والإيضاحات التي أضفتها للحفاظ على مسار السرد، أما بالنسبة للمعلومات والشروح والإيضاحات التي أضفتها للحفاظ على مدى أوسع لفهم ما ذكره المؤلف من أسماء أو أحداث في النص فقد

وضعتها في هامش الصفحات متبوعة بكلمة المترجم بين قوسين، لتمييزها عن هوامش الكتاب الأصلية.

ثانيًا: استخدم المؤلفان اسم "طيبة" الدلالة على الأقصر بشكل عام – البر الشرقي والبر الغربي والمواقع الأثرية بهما – وأحيانًا للدلالة على منطقة البر الغربي فقط حيث يقع وادي الملوك، وقد فضلت في الترجمة الإبقاء على هذه التسمية الكلاسيكية ليبقى النص محتفظًا بروح الزمن الماضي الذي كتب فيه مع كتابة الموقع المقصود بالضبط بين قوسين [...].

ثالثًا: اعتاد مترجمو كتب التاريخ وأساتذة الآثار المصرية على كتابة أسماء الرواد من علماء الآثار وأسماء الشخصيات الرفيعة المرتبطة بعلم الآثار المصرية بشكل مختصر دون أن يسبقها أية ألقاب على أساس أن قيمتهم الأدبية محفوظة ولا يحتاج توقيرهم ذكر ألقابهم، ولكن لأننا هنا لا نقدم مقالاً تاريخيا أو بحثا جديدا في الآثار، ولكننا بصدد نقديم نص كتاب قديم كتب وصدر في زمن كان فيه حرص شديد على إبداء الاحترام عند ذكر أسماء الأشخاص، ولأن هدفنا هو تقديم نص الكتاب كما هو دون أي تغيير كقطعة فنية قديمة لها مذاقها الخاص؛ اذلك فضلت الالتزام بطابع التوقير والاحترام في كتابة أسماء الأشخاص الواردة في الكتاب الحفاظ على أسلوب المؤلفين وشخصيتهم في السرد المعبرة عن روح العصر الذي عاشوا فيه، ولتبقى الترجمة محتفظة بروح النص الأصلي وأسلوب فترة العشرينيات التي صدر فيها الكتاب، سواء وافق ذلك الأسلوب المتبع الآن أو خالفه.

# ملحظات على لوحات الصور بالكتاب:

لمزيد من إيضاح بعض المعلومات التى وردت فى هذا الكتاب قمت بإضافة خريطة لمواقع حفائر كارتر وكارنرفون فى وادي الملوك، وقائمة بأسماء ملوك أسرات الدولة الحديثة وسنوات حكمهم وأرقام مقابرهم المعروفة في وادي الملوك، كما حرصت على إضافة بعض الصور القديمة المتعلقة بموضوع الكتاب، وبعضها يرجع

لأيام اكتشاف المقبرة والتقطها المصور نفسه (هارى بورتون) صاحب صور الكتاب، وفى الوقت نفسه وجدت أن هناك ثلاث صور فى الفصل الثالث تعتبر دخيلة على موضوع الكتاب ولا علاقة لهما بالنص أبدا، ولا أظن أنها كانت موجودة فى الطبعة الأولى، وربما أضيفت خطأ إلى الطبعة الثانية عام ١٩٧٧، ولذلك قررت حذفها. ومن ناحية أخرى فمنذ أول مرة قرأت فيها النسخة الإنجليزية لاحظت أن هناك خطأ فى توزيع مجموعة الصور الموجودة فى معظم فصول الكتاب، ووجدت أن معظمها كان يجب أن يكون موجودا أمام صفحات غير تلك التى وضعت أمامها، ولذلك وبعد أن لتبهيت من الترجمة قمت بإعادة توزيع هذه الصور فى الأماكن المناسبة لها، وقد ترتب على ذلك تعديل أرقام الصور وتعديل ترتيبها كذلك فى فهرس اللوحات بما خالف قليلا ما هو فى النسخة الإنجليزية.

وأرجو أن تكون إضافاتي وتعديلاتي في الصور قد حققت الفائدة المرجوة منها حتى تعطي القارئ مزيدًا من المعايشة لأحداث الكتاب.

وأخيرا أتقدم بالشكر والتقدير لأستاذى الدكتور عبد الحليم نور الدين الذى لم يبخل بجهده ووقته الثمين على مراجعة نص الترجمة وإيداء ملاحظاته العلمية التى أعترف بأنها أنقذتنى من الوقوع فى بعض الأخطاء التى غالبا ما تقابل الباحث والمترجم، وخاصة عندما يتصدى لهذا النوع من الكتب التاريخية التى مضى على كتابتها لكثر من ثمانين عاما، وأشكره على ذلك كثيرا.

وأشكر أيضا كل من أسهم فى إخراج هذه الترجمة إلى النور، كما لا أنسى شكر العاملين بقاعة الإنسانيات بدار الكتب المصرية التى وفرت لى المعاجم اللغوية الإنجليزية القديمة التى كان لها فضل كبير فى إيضاح بعض التعبيرات والألفاظ القديمة الواردة فى نص السيرة الذاتية للورد كارنرفون المضافة إلى متن الكتاب.

ثروت عبد العظيم علي خليل القاهرة في ٣٠ مارس ٢٠١٠

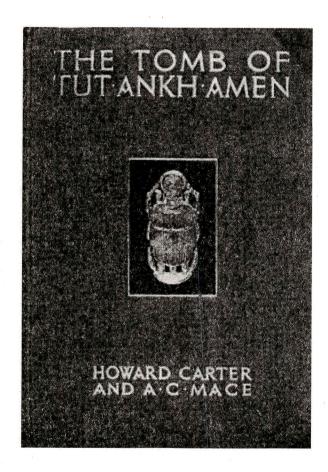

نوحة رقم (١) غلاف الطبعة الأولى من الكتاب

## مقدمة الطبعة الثانية ١٩٧٧

فى يوم ٤ نوفمبر عام ١٩٢٢ عندما أشار عمال هيوارد كارتر إلى درجة سلّم ظهرت من تحت أنقاض أكواخ العمال القديمة فى أثناء الحفر كان كارتر فى هذه اللحظة يقف على أعتاب أعظم اكتشاف تم تسجيله على الإطلاق فى حوليات علم الآثار.

إن المنقب المحترف عن الآثار مثل كارتر يقضى معظم حياته وسط الأتربة والغبار في مناطق مقفرة حول العالم يرفع جبالا من النفايات والأنقاض في محلولة لتفسير معنى ما يظهر من المخلفات الأثرية المحطمة مطموسة المعالم، وهذا العمل المثابر هو في الحقيقة عمل ممتع بالنسبة للمتخصصين في علم الآثار النين سوف يقرؤون تقريره في الجرائد العلمية، ولكنه في المتخصصين في علم الآثار النين المؤبرة بالنسبة للعامة من الناس، ومع ذلك فأحيانا يقرر القدر مكافأة واحد من زمرة المستكشفين المثابرين بكشف رائع ذي بريق يكشف الأسرار ويعيد الحياة فجأة لأسلافنا النين طواهم الزمن في النسيان، فيبعثون في كامل عظمتهم وجلالهم، وعندها ينتقض العالم أجمع مندهشا ليشاهد ويسجل ما تسم لكتشافه. هذا بالضبط ما حدث لكارتر، لقد فاز بالشهرة والتميز والنعمة ومباركة فائقة الحد من الجميع وفوق ذلك فاز بتاج الخلود لاسمه، ولكن هذه المباركة والنعمة لم تكن كما سنرى بعد ذلك خالية من الإحباط والهموم.

لقد تمت في مصر، وعلى مدى قرن كامل من الزمان، وقبل اكتشاف كارتر الفذ، عدة اكتشافات أخرى باهرة، والتي ظلت مصر بسببها لزمن طويل تمثل أرض الصيد السعيد لعلماء الآثار والباحثين عن الكنوز؛ حيث خرجت من أرضها وبوفرة شديدة التماثيل والأحجار المزينة بالنقوش وقطع المشغولات الصغيرة القديمة، وتتاثرت

الاكتشافات المميزة التي شملت كنوزًا ثمينة جنبت انتباه المتقفين من كل أنحاء الأرض، فقد أحضر ماربيت [١٨٨١: ١٨٢١ Mariet Augest] عميد علماء المصريات مجموعات مثيرة جدا من القطع الأثرية إلى متحف القاهرة، والذي كان قد انتهى من تأسيسه منذ وقت قريب، كما استخرج بروجش [١٩٣٠ :١٨٤٢Emile Brugsch] تأسيسه منذ ولوريه Victor Lore [١٩٤٦: ١٩٤٦] الأجساد الحقيقية المجموعة من أعظم الفراعنة من خبيئتها التي كانت معرضة للتنمير والسرقة في القرنة والأقصر، وكذلك عثر بترى [Sir Weliam Flindrs Petri ۱۸۵۳:۱۹٤۲] وبرنتون Brunton على مجموعة نفيسة ورائعة من مجوهرات الدولة الوسطى، وفي هذا القرن نفسه الذي نعيش فيه وبعد أعمال كارتر المبهرة، وفي عام ١٩٢٥ وقع رايزنر George Riesner وبعد أعمال كارتر المبهرة، ١٩٤٢] على اكتشاف حجرة الدفن الوحيدة التي لم تمس من عصر الدولة القديمة، والتي تحتوى على الأثاث الجنائزي والحلى الخاصة بالملكة "حتب حرس"(٢) والدة خوفو وزوجة سنفرو [٢٦١٣: ٢٥٨٩ ق.م.] وأيضا كشف ريزنر بعد ذلك في عام ١٩٤٠ في تانيس بالدلتا [صان الحجر بمحافظة الشرقية] عن مومياء الملك بسوسينس الأول(٤) وأثاثه الجنائزي الذي تضمن قناعًا ذهبيا يشبه قناع توت عنخ آمون(٥)، هذه الاكتشافات على الرغم من أنها مثيرة فإن قيمتها تضاءلت في نظر الجمهور بجانب اكتشاف كارتر المظفر الذي أحيا ليس فقط كسرة من حطام قليلة الأهمية، وإنما أعاد للوجود مشهدًا عامًا لمجتمع تلاشى منذ زمن طويل. عند التحدث عن مقبرة توت عنخ آمون يقولون دائما: "إنجازات كارتر"، ولكن بالطبع هذاك أشخاص آخرون يستحقون

<sup>(</sup>٣) كشف جورج رايزنر عن مقبرة الملكة حتب حرس فى جبلتة الجيزة شرق الهرم الأكبر ضمن حفائر مصلحة الأثار المصرية عام ١٩٣٦. (سليم حسن – مصر القديمة – ج٥، ط القاهرة ٢٠٠٠) (المترجم) (٤) بسوسينس الأول ١٩٣٩. ق.م. ثانى ملوك الأسرة الحادية والعشرين (المترجم).

<sup>(°)</sup> الذي كشف عن مقبرة بسوسينس الأول هو "بيير مونتييه" الأستاذ بجامعة سترلسبورج ورئسيس بعثسة الحفائر الفرنسية في صان الحجر في عام ١٩٤٠ (المترجم).

نصيبهم من الإشادة، ويجب علينا أن نتذكر كيف أن أعضاء الطبقات الملكية والأرستقر لطية بدوا كأنهم قد وضعوا على رأس قائمة أدوار الممثلين في مسرحية لشكسبير، ثم بدؤوا بدور شخصية 'نصير كارتر'' والذي كان من نصيب إيرل كارنرفون الخامس The fifth Earl of Carnarvon [ لورد كارنرفون]، فقد كان الدعم المالي والمعنوي المقدم من هذا النبيل الظريف هو الذي جعل التطور المذهل للأحداث شيئا ممكنا.

إن السيرة الذاتية لـــ "بورشى" Porchy (الاسم المختصر الذى كان يُنادى به أورد كارزفون حينما كان يحمل لقب أورد بورشستر Lord Porchester قبل أن يرث أباه فى حمل لقب أورد كارنزفون) والتى كتبتها أخته "ليدى بورجكلير Lady Burghclere لتوضيع فى هذا الكتاب هى مثال ساحر السير الذاتية التى لها قدسية خاصة عند الطبقة ألأرستقراطية فى المجتمع البريطاني، فهى ترسم صورة الجنتلمان المثالى فى ذلك العصر الذى يظهر على صفحاتها خليطًا من شخصية "دوق دورست" Duke of Dorset فى كتابات ماكس بيروم Max Beerohm وشخصية "برتى ووستر" Bertie Wooster فى كتابات ب.ج. وود هاوس P.G. Woodehouse وقد يكون من المفيد هنا إضافة بعض الإيضاحات لعمل ليدى بورجكلير. ولنبدأ بوالد بورشى الذى لم يكن مهتما قط بالأمور الثقافية مثل وريثه، لكنه كان صاحب شخصية مؤثرة ذات نفوذ وسياسيا ذا أهمية خلال فترة ازدهار الإمبراطورية البريطانية، وهو الرجل الذي لا بد وأن رعايته ورقابته المشددة قد سببتا بعض الاضطراب لابنه الذى لم يقدر حجم إنجازاته، وقد ترك الإيرل المشددة قد سببتا بعض الاضطراب لابنه الذى لم يقدر حجم إنجازاته، وقد ترك الإيرل ولكن أيضا ترك له ثلاث تركات ضخمة، ولذلك كان الإيرل الخامس واحدا من أكثر ملك الأراضي ثراء وأهمية في إنجائرا، ويشار بشكل مبهم نوعا ما إلى ممتلكاته في ملك الأراضي ثراء وأهمية في إنجلترا، ويشار بشكل مبهم نوعا ما إلى ممتلكاته في ملك الأراضي ثراء وأهمية في إنجلترا، ويشار بشكل مبهم نوعا ما إلى ممتلكاته في

<sup>(</sup>٦) اليرل - Eerl \* هو لقب شرفي إنجليزي أرفع مقاما من لقب كونت. ( المترجم ).

<sup>(</sup>٧) دوق دورست وبرتى ووستر شخصيتان متناقضتان فى الأنب الإنجليزي من القرن التاسع عشر (المترجم).

موسوعة " Who is Who " بأنها نحو (٣٦٠٠٠) سنة وثلاثين ألف آكر acre إمساحة الآكر = أكبر قليلًا من الفدان] وهي تعتبر مساحة شاسعة حتى لو كانت في الأراضي الأمريكية، فهي بالقطع مساحة مذهلة من الأرض وسط أراضي للجزر البريطانية محدودة المساحة، وتخبرنا ليدى "بورجكاير" بأنه بدأ في قضاء الشناء في مصر الأول مرة في عام ١٩٠٣، وقد كانت مصر في ذلك الوقت مثل سويسرا وكولور إلو مكانا مفضلًا لإقامة الأثرياء الأوربيين الذين يعانون من أمراض الصدر. ولقضاء الوقت خلال وجوده في مصر اتبع لورد كارنرفون أسلوب العديد من النبلاء الإنجليز الآخرين الموجودين في مصر، وكان منهم الورد إمهرست أوف هاكني Lord Amherst of "Hackney الذي كان أكثرهم شهرة، وأصبح عالم مصريات متعصبًا أو بمعنى آخر "عالم مصريات تقيقا في علمه"، وقد نكرت ليدى بورجكلير أن لورد كارنرفون بعد قيامه بأول عملية تتقيب: "الصبح واضحا له أنه يحتاج إلى مساعد ذي خبرة"، في الواقع لقد وضع كارنرفون نفسه فيما يشبه خليطا من الأعمال المربكة الدرجة أن جاستون ماسبيرو Gaston Maspero أخبره بأنه لن يمكنه النجاح في عمله إلا إذا قبل أن يضم له مساعدًا مؤهلاً العمل في الحفائر بشرط أن يتحمله بتسلمحه وظرفه المعتادين، وهكذا بدأت ١٦ عاما من العمل المشترك بين هذا الرجل المتسامح وبين شخصية "هيوارد كارتر" المختلفة تماما عنه، فكارتر كان رجلا مهموما دائما وعدائيا أحيانا ومن حين لآخر يكون شخصًا عنيفًا هائجًا حاد الطباع يزيده خطورة ألم المعدة المزمن الذي لازمه خلال إقامته الطويلة في أكثر المناطق النائية في مصر ارتفاعا في درجة الحرارة وبعدا عن الحضر، لقد كان كارتر شخصية ساحرة غير عادية ذا خلفية على طرفى النقيض من شخصية كارنرفون، وكان جده يعمل حارسا لغابة الصيد في نورفواك، وهي من أملاك لورد إمهرست أوف هاكني، وعندما ظهرت موهبة والد كارتر في رسم الحيوانات وكانت تمثل إحدى الحرف النمونجية في العصر الفيكتوري

<sup>(</sup>٨) سير جاستون كاميا شاراز ماسبيرو - خلف ماربيت في إدارة المتحف المصرى ومصطحة الأثار المصرية عام ١٨٨١، وعاد إلى فرنسا عام ١٨٨٦، وظل بها لمدة ١٣ عامًا، ثم عدد إلى مصصر ليستأنف إدارته لمصلحة الأثار المصرية عام ١٨٩٩ حتى وفاته عام ١٩١٦. (أرثر جواد شميت : قاموس تراجم مصر الحديثة - ترجمة: د. عبد الوهاب بكر، القاهرة ٢٠٠٣م (المترجم).

وفر له لورد إمهرست الوسائل التي تعطيه تدريبًا أساسيًا لحرفته وعلى لية حال فقد كانت وظيفة ذات أجر ضعيف، ولم يتمكن كارتر الذي ولد عام١٨٧٣ في أسرة تضم ٩ أطفال من الحصول على أي مستوى تعليمي أعلى مما كانت توفره مدرسة القرية، وكما حدث مع أبيه أظهر هيوارد كارتر موهبة فنية غير عادية في الرسم، في عام ١٨٩١ وفي سن السابعة عشر قدمت السدى إمهرست Lady Amherst إلى عالم المصريات الشهير "تيوبيرى" P.E. Newberry الذي كان يحتاج إلى من يساعده في تحبير [تحديد الخطوط الخارجية للرسومات بخط أسود الإظهارها] رسومات لصور جدارية نقلها من مقبرة في بني حسن [يمحافظة المنيا] وقد كان كارتر في الحقيقة رسامًا ممتازًا بارعًا في الرسم بألوان الماء وهو ما يوضح الأسلوب الذي قدم به نفسه عندما بلغ الخمسين من عمره من خلال سيرته الذاتية الواردة في موسوعة "Who is Who"، حيث أدرج اسمه كرسام أولا وكعالم مصريات ثانيا. وبينما كان كارتر لا يزال في السابعة عشر من عمره تم ارساله إلى موقع حفائر تل العمارنة (١) في مصر ايساعد فلندر بتري (الذي يعتبر ومعه بيت ديفرز من أعظم علماء الآثار البريطانيين جميعا) مؤسس الأسلوب الحديث لعمل الحفائر (١٠٠)، في الواقع لقد عهد ماسبيرو إلى كارتر (تحت إشراف بترى) بالإشراف على عدد محدد من أعمال الحفر، وإذا كان هذاك رجل ما يمكن أن يقال إنه تخصص في مهنته في مرحلة مبكرة من حياته، وأنه تدرب على يد أبرز الأساتذة في مهنته فإن هذا الرجل يكون هو كارتر.

<sup>(</sup>د. عبد الحليم نور الدين –مواقع ومتلحف الأثار المصرية -القاهرة ١٩٩٨).

 <sup>(</sup>١٠) لبتكر فلندرز بترى أسلوب "التأريخ النتابعى" الذى يعتمد على اختلاف أشكال الفخار وطرق صناعته,
 وألوانه من عصر لأخر ومن منطقة لأخرى. (المترجم).

فلأكثر من ٦ سنوات عمل كارتر مع المصور "تافيل" [١٨٤٤ Edward Naville المحدور المانية المحدود المانية المحدود المانية المحدود ال -١٩٢٦] رسامًا ومصورًا في معيد حتشيسوت (١١)، ثم في عام ١٩٠٠ أصبح النسر الصغير ذو السبعة والعشرين عاما الذي أمضى تقريبا عشر سنوات في مصر أصبح يتكلم عدة لهجات من اللغة العربية بطلاقة أصبح هو الشخص الذي اختاره جاستون ماسبيرو للوظيفة البالغة الأهمية، وهي وظيفة كبير مفتشى آثار الصعيد والنوبة بجانب منصب إداري في الأقصر، وفي ثلاث سنوات غير علاية قام كارتر بالكثير من أعمال النتظيف والنزميم في الأقصر، وإدفر وكوم أمبو اللتين تبعدان جنوبا من الأقصر كما تكفل بعمل كمية كبيرة من الحفائر الجديدة على أعلى درجة من الأهمية، واكتشف مقابر كل من حتشبسوت وتحتمس الرابع من ملوك الأسرة الثامنة عشرة وحدد موقع القبر التذكاري الخاص بــ منتوحتب الثاني أول ملوك الأسرة الحادية عشرة [٢٠٥٥ : ٢٠٠٤] والذي خرج منه واحد من أكثر التماثيل الملكية التي وجدت في مصر تأثيرا في النفس، وكان من أحد مهامه الثانوية البسيطة - إذا كانت مثل هذه الأعمال في ذلك الوقت والمكان يمكن أن تسمى أعمالا بسيطة - عملية تركيب الأبواب الحديدية والإضاءة الكهربائية للعديد من المقابر في وادى الملوك وفي معبد أبو سنبل المنحوت في الصخر بعيدا في أعالي النيل، وهكذا نجد أنه في هذه المرحلة المبكرة من حياته المهنية كان كارتر قد أصبح معدا المهمة الضخمة التى تقرر أخيرا أن تكون من نصيبه؛ فقد كان يتكلم اللغة العربية ويعرف كيف يتعامل مع العمال المصريين، فكان حفارا مدربا من كل النواحي، وقد عمل في تل العمارنة، ثم أصبح يعرف كل متر تقريبا من الأرض في وادى الملوك بالأقصر، وقد جمع بين ضمير وصنعة الفنان وبين المهارات العلمية للمهندس، وهناك القليل من الرجال من هذا العيار الثقيل في عالم الآثار.

<sup>(</sup>١١) كان كارتر هو الناسخ الأساسى للنقوش والرسوم فى حملة تسجيل نقوش معبد حتشبسوت بالدير البحرى خلال الفترة من ١٨٩٣ إلى ١٨٩٩ تحت إشراف نافيل.

<sup>&</sup>quot;Howard Carter Before Tut Ankh Amun", :Nicholas Reeves and John H. Taylor British Museum Press, London 1992 (المترجم)

وفي عام ١٩٠٣ لنتقل كارتر إلى تقتش آثار الدلتا ومصر الوسطي وكانت تنتظره نجاحات جديدة، ولكن بدلا من ذلك صادفت حياته المهنية عقيات متتالية نتيجة للحماس في حو العمل ومع ذلك كانت مصادفة نموذجية (مهدت لعلاقته وعمله مع لمورد كار نر فون) فقد حدث أن تورط كار ترفى مشاجرة مع شلة من المسائحين الفرنسيين السكارى الذين جاعوا لطلب تصريح لدخول السير لبيوم (١٢) بعد ساعات العمل الرسمية وقام أحدهم بضرب أحد الحراس فجاء كارتر وأمر الحراس بأن يدافعوا عن أنفسهم و لنداعت مشاجرة عنيفة بين الطرفين نال فيها الفرنسيون أسوأ هزيمة، وفي أعقاب هذه الحادثة تم تقديم شكاوى ضد كارتر وأشار ماسبيرو على كارتر بأن يقدم بعض كلمات الاعتذار اللبقة للفرنسيين، لكن كارتر رفض أن يعتذر، فتم رفع الشكاوى إلى فخامة اللورد كرومر Lord Cromer المندوب السامي البريط أنى المذي أمر كارتر بالاعتذار، ولكن رفض كارتر مرة أخرى فلم تكن من طبيعته إيداء مثل تلك السردود الدبلوماسية وقد رجاه ماسبيرو الذي كان في موقف حرج وكذلك أصدقاؤه لينطق بعبارات الاعتذار المطلوبة، ولكن كارتر العنيد كما هو دائما ظل ثابت علي موقف (مؤكدا أنه لم يخطئ) فكانت النتيجة أن تم فصله من وظيفته، وأصبح عاطلا بلا عمل و تشغل بحياته الخاصة في القاهرة حيث عاش حياة غير مستقرة معتمدا في معيشته على رسم لوحات المناظر الطبيعية والآثار المصرية بالألوان المائية وبيعها المسائحين، ولمدة أربع سنوات عاش كاربر متتقلا بين البراري المقفرة والقاهرة وكان يمكن أن يظل على هذا الحال مدة أطول إذا لم يطلب لورد كارنرفون من ماسبيرو المساعدة في عمل الحفائر في الوقت المناسب، وقد بدأت علاقة كار تر بكار نر فون في عام ١٩٠٧ واستمرت حتى وفاة كارنرفون عام ١٩٢٣.

<sup>(</sup>۱۲) السير أبيوم: مقبرة واصعة تضم سراديب ضخمة مرتفعة الأسقف تحتوى على توابيت موميساوات العجول المقدسة التي تجسد المعبود سير ابيس الذي يمثل اندماج المعبودين أوزير وحابى كمعبود واحد. وينطق اسمه في اليونانية "سير ابيس"، ويقع السير ابيوم في جبانة سقارة واكتشفها مارييت عام ١٨٥٠ ووجد بها ٢٤ تابوتا مسن الجرائيست والبازلست يسزن أنقلها نحسو ٧٠ طنسا و لا تسزال فسي مواضعها. (المترجم).

<sup>(</sup>۱۳) لورد كرومُر: هو سير ليفلين بارنج "ليرل كرومر" وهو من مواليد نورفونك أى لنه ينتمي للمقاطعة نفسها التي ينتمي الإيطاني العام في مصر قبل نفسها التي ينتمي اليها كارتر في لتجلترا، وتقلد منصب القنصل البريطاني العام في مصر عام ۱۸۸۳ ولستقال من منصبه بعد حادثة ننشواى عام ۱۹۰۷ و كان قد حصل على لقب لورد عام ۱۸۹۲. (آرثر جولد شميت: قاموس تراجم مصر الحديثة ترجمة د. عبد الوهاب بكر – المركز القومي الترجمة القاهرة ۲۰۰۳). (المترجم).



لوحة رقم (٢) سير وليام فلندرز بترى الأستاذ الأول لهيوارد كارتر في علم الحفائر

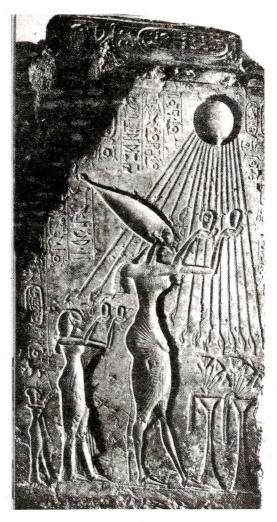

لوحة رقم (٣) لوحة رقم (٣) إخناتون وخلفه نفر تيتى وثلاثة من بناتهما يتعبدون إلى قرص الشمس" آتون"

في الواقع لقد استمرت هذه العلاقة بعد ذلك؛ لأن أرملة كارنرفون حافظت على استمرار العمل لست سنوات أخرى (١٤) بعد موت لـورد كـارنرفون، وتقـول ليدى بورجكلير: إن الرجلين كانا متفقين دائما ليس بسبب هدفهما المشترك بقدر ما هو بسبب الاحترام والإخلاص المتبائل بينهما، وبالطبع كان كارتر معتادا على نظام رعاية الطبقة الأرستقراطية الذي كان له هذا الدور نفسه في حياة أسرته في إنجلترا [عندما تولى لورد إمهرست رعاية موهبة والده في رسم الحيوانات] ولكن مع طبعه كثير الشكوك سريع الغضب كان كارتر رجلا صعب التعامل معه، ومع ذلك توطدت العلاقة بينه وبين كارنرفون، وأثمرت عن نتائج بارزة أخرى غير الإنجاز الكبير الذي توج أعمالهما، فبين عامي ١٩٠٧ و ١٩١١ كما وصف كـــارتر في كتابهما "خمس سنوات متصلة من الاكتشافات في طبية " الذي نشر عام ١٩١٢ (تمت كتابته ببعض المساعدة من نيوبيرى) أنه اكتشف العديد من مقابر النبلاء وكبار الموظفين المهمة، وفي عام ١٩١٤ كشف كارتر عن مقبرة أمنحتب الأول التي طال البحث عنها، وفي عام ١٩١٥ قام بالكشف عن مدخل مقبرة أمنحتب الثالث، وفي عام ١٩٠٦ اكتشف مقبرة حتشبسوت العجيبة غير العادية المنحوتة في سفح الجبل (انظر: لوحة ١٥)، ولفترة من الوقت بعد اندلاع معارك الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤ قام كارتر بأداء الخدمة العسكرية موظفًا رسميًا لنقل العلمية الرسائل في الشرق الأوسط، ولكن يبدو أن بعض المشاكل قضت على هذا العمل وكانت نوعا ما مشابهة في ظروفها للحادث المحزن الذي وقع له عدام ١٩٠٣، حيث نشأ خلاف بينه وبين المسئولين حول اللوائح المنظمة لعمله، وبطريقته المعتادة في إثبات ذاته صمم كارتر على رأيه فتم فصله من العمل بالجيش.

<sup>(</sup>١٤) في عام ١٩٢٩ وبعد موت ليدى كارنرفون قامت مصلحة الآثار المصرية بالغاء ترخيص الحفسائر الذي كانت قد منحته للورد كارنرفون عام ١٩١٤، وكانت هناك اختلاقات كثيرة حول حقوق ورثة لورد كارنرفون فيما يتعلق بالحصول على حقوقه في اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ومحتوياتها. (كان قانون حماية الآثار القديم، وهو ما يسمى بـ قانون مامبيرو " ينص على حق المستكشف فـى الحصول على نحو ، ٣ من القطع الأثرية المكتشفة خاصة القطع المكررة). (المترجم)

والآن أصبح كارتر حرا ليعود للأقصر لمباشرة بحثه عن توت عنخ آمون. ولكن كيف استتج كارتر أن عليه أن يحفر في المنطقة الواقعة بين مقبرة رمسيس السلاس ومقبرة رمسيس التاسع؟ وكيف برهن على أن هذا هو المكان الصحيح؟ هذه قصة أخرى يجب أن تدرج كواحدة من القصص الأكثر غرابة وسط كل القصص البوليسية الواقعية، فقد كان هذا الاكتشاف يعتبر لنتصار ا مشتركا لبديهية فاتقة تحالفها أعصاب من فولاذ، ولم يكن ليتم هذا الإنجاز إلا على يد رجل مميز واستثنائي مثل كارتر، ففي الفصل الرابع يحكي لنا كيف تحرك اهتمامه بمقبرة توت عنخ آمون بسبب حفائر تيودور ديفز Theodor Davis [۱۹۱۰ - ۱۹۹۵] في وقت مبكر عام ۱۹۰۸ . فقد كانت كل مقابر الملوك الآخرين من الأسرتين العظيمتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة تم التعرف عليها والكتابة عنها (كثير منها كما رأينا اكتشفها كارتر بنفسه) وبقيت فقط مقبرة توت عنخ آمون مطلوبًا البحث عنها، وكان مما شجع كارتر على الاستمرار في البحث هو حقيقة أنه لا توجد أي قطع أثرية تخص مقبرة توت عنخ آمون قد ظهرت في سوق الآثار، وهذا يدل على أن هناك فرصة أكيدة بأن تكون المقبرة ومحتوياتها لا تزال تحت الأرض، وبتجاهل تصريح "ديفز" غير المستند لأى دليل في عام ١٩٠٧، الذي قال فيه: "لخشى أن وادى الملوك قد أصبح خاليا من أي مقابر جديدة '' (١٥) شرع كارتر في العمل جديا في خريف عام ١٩١٧ وكما يخبرنا فقد عمل كانحا لمدة ٦ مواسم كاملة دون أية نتائج تذكر وكان أعداؤه الكثيرون مسرورين لمشاهدته وهو يخادع نفسه. حتى كارنرفون نفسه كان قد ازداد ضجرا وقلقا من هذا الجهد المتواصل الذي أخذ طابع الجنون في ظاهره. في الحقيقة إن الحرب العالمية

<sup>(</sup>١٥) لحسن حظ كارتر أنه لم يكرر كلامهم بعد اكتشافه لمقرة توت عنخ آمون لأنه في علم ١٩٩٥ أعلن كونت و ويكس أستاذ المصريات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن كشفه الجديد للجزء الأكبر من المقبرة رقم (٥) التي كانت مجهولة الهوية واتضح بعد كشفه أنها مقبرة جماعية لأبناء رمسيس الثاني حيث كسشف ويكس عن جناحين من حجرات الدفن يضمان ٤٨ حجرة بالإضافة إلى ٦ حجرات أخرى تلى قاعة الأعمدة التي كانت معروفة قبلا بحيث بلغ عدد الحجرات والقاعات الأمامية من المقبرة ٢٦ حجرة وقاعة. (المترجم راجع خبر إعلان الاكتشاف بمجلة "بوزويك" بتاريخ ٢٩ ملو ١٩٩٥).

قد أثرت في المجتمع الإنجليزي من جنوره، فحتى الرجل الثرى جدا الذي يمتلك نحو ٢٦٠٠٠ آكر اعتبر أنه من الحكمة أن يبدأ في إعادة تنظيم مصروفاته وقد مضت تلك المواسم السنة دون إيجاد تلك القطع الغنية الجذابة التي كان كارنرفون يبحث عنها لضمها لمجموعته الخاصة الشهيرة. فهو لم يكن أبدا الناسك الزاهد [أي أنه لم يكن ينفق أمواله دون وجود مطامع شخصية] لكنه كان فخورا بأنه صاحب ما كان يسمى المائزات وكان يبحث بجدية فيما إذا كان يمكنه الاستمرار في الإنفاق على أنشطته في مصر بعد الآن أم لا.

على أية حال وكما كتب جاى برونتون Guy Brunton بإيجاز في نعيه لكارتر في حوليات مصلحة الآثار المصرية [عام ١٩٣٩]: تغبسبب اعتقاده الشخصى بأنه معصوم من الخطأ كان كارتر قادرا على إقناع لورد كارنرفون بتمويل الحفائر على الرغم من أنه كان يعرف أن أموالا كثيرة قد ضاعت في هذا البحث وكما كتب كارتر في الفصل الخامس من هذا الكتاب يقول: < مر موسم وراء موسم دون أي نتيجة، لقد عملنا الشهور بلا انقطاع ولم نجد شيئا، والمنقب عن الآثار فقط يعرف كيف يكون اليأس مثبطا للعزيمة، تقريبا أقنعنا عقولنا بأننا هزمنا وكنا نستعد الرحيل عن الوادي >>. وبتماسك وتشبث لا يصدقان عاد كارتر لقضاء موسم أخير في الوادي وأخيرا تحقق وبلا حدود هذا الإحساس الرائع بالثقة في النفس وبالعصمة من الخطأ.

Henriech Schliemann (١٦) عن البحث على الم تعليم على الم تعليم على البحث عن آثار طروادة. لم يحصل على أى تعليم على، وهاجر إلى أمريكا وعمره ٢١ عاما وتنقل في أوربا وروسيا وتعلم جميع اللغات الأوربية واللغة العربية ووهب حياته لعلم الآثار وكان مجنونا بتاريخ طروادة فسافر إلى تركيا وحصل على تصريح بالحفائر، ورغم نفى جميع العلماء في ذلك الوقت لحقيقة وجود مدينة طروادة فقد أصر شليمان على أنها مدفونة تحت تل يسمى "حصار لك" في تركيا. ونجع في اكتشاف وعاء من النحاس به ٩٠٠٠ قطعة من الذهب والفضة أعتقد أنه ينتمي الطروادة ولم يصدقه في اكتشاف وعاء من العالى بالاستيلاء على الذهب من أرض تركية وطالبته الحكومة العثمانية بنصف الكنز الذي اكتشفه وأوقفوا عمله، فأرمل الكنز سرا إلى متحف برلين. وتوفي شليمان وعمدره ٢٠٠٠

البحث عن طروادة، فإن "شليمان" أيضا كان يقوم بآخر محاولاته بعد عدة مواسم من البحث دون أى نتائج وفي اللحظة الأخيرة فقط عندما راودت عقله أفكار الفشل واليأس اصطدم معول الحظ بالكنز الملكي.

لقد أرخ كارنز بأسلوب واضح وقاطع ما حدث بعد ظهور الـــ ١٦ درجة مــن السلم الحجري المؤدى للمقبرة واكتشاف أن الأختام الطينية الموجودة على الباب الخارجي للمقبرة سليمة ولم تمس، وبالإضافة إلى مواهبه الأخرى (مع أنه على خــــلاف علماء المصريات الآخرين لم يحصل على تعليم عال) فقد لمثلك قدرة مميزة في الكتابسة حيث توجد فقرات في هذا الكتاب وصلت إلى درجات عالية من التركيز الشديد وهو لم يصف فقط ما عثر عليه بل إنه أيضا نقل إلينا غموض وإثارة عملية الاكتشاف بانفعال عاطفي يندر وجوده في كتابات حواليات علم الآثار، فيكفينا فقــط لإدر اك قدرتـــه علــــي التعبير أن نقرأ وصفه لعملية فتح الباب المختوم على صفحات الفصل الخامس أو نقرا وصفه لأول فحص لحجرة الدفن على صفحات الفصل الحادى عشر الذي ينتهي بقوله: << وبعد ثلاث ساعات وعندما خرجنا مرة أخرى إلى ضوء النهار شعثًا غُبرًا تلحفنا

حرارة جو المقبرة كان الوادي نفسه يبدو أنا وكأنه قد تغير وبدا بمظهر أكثر ألفة لنا... لقد منحنا الحربة >>.

 <sup>■</sup>عاما بعد أن أنهكه العمل في الحفائر وعداء العلماء له... ويقول عنه وول ديور انت : ' لقد كــشف شليمان كما كشف كولومبس عن عالم أشد غرابة من العالم الذي كان يبحث عنه، فقد كان الكنز الذي كشف عنه أقدم بمثات السنين من طروادة''. (وول ديورانت: قصة العضارة مجلـــد ٣ – نرجمـــة محمـــد بدران). (المترجم)

إن العثور على المقبرة كان في حد ذاته يعد انتصارا كبيرا، وبعده أظهر كارتر قامته الحقيقية بالنظر إلى ما كان يمكن أن يحدث لهذا الكنز النادر لو كان هناك رجل أقل قدرا منه مسئولا عن هذا الكنز، الحقيقة إنه خلال الخمسين عاما الماضية حلت أساليب التشكيك العلمية محل عادة تمزيق محتويات المقبرة على أبوابها (وكان هو تقريبا أسلوب لصوص المقابر القدامي)، وعلى أية حال، فإن مقبرة توت عنخ آمون كانت بأكملها حالة خاصة، فقد كان الضغط هائلا على كارتر التمزيق روحه القوية على أبواب المقبرة رغبة في سحب وإخراج محتوياتها المذهلة إلى النور بلا تاخير، وليس فقط كارنرفون الذي داعبه الأمل في ضم إضافات لا مثيل لها لمجموعته ولكن حتى علماء الآثار المسئولون كانوا يشتعلون قلقا واستعجالا لإخراج محتويات المقبرة، كارتر نفسه شعر الحظة بدفعة الإغراء تجاه ما في المقبرة فيقول: < إن غرائزنا الطبيعية كانت تدفعنا انتحطيم الباب والدخول لأعماق المقبرة في الحال>>.

لقد كان كارتر يحتاج إلى كل نرة من الوسوسة والشك العلمي الذى كان يمخر في عقله منذ أيام عمله مع فلندرز بترى فكان قراره بتسجيل كل القطع الموجودة بالمقبرة ونقلها كل قطعة على حدة (بعناية فائقة) تقريبا يعتبر عملا غير شائع في تلك الأيام على مستوى العالم. إن عقيدة المنقب عن الآثار لم يتم التعبير عنها بشكل شديد الوضوح أكثر مما جاء على صفحات الفصل السابع في الفقرة التي تبدأ بعبارة: "لقد كان عملا بطيئا.."، لقد كان من حسن حظ علم الآثار والأجيال القائمة أن هذا الرجل كان هو الشخص المناسب، فلمرة واحدة نجد أن الرجل المناسب كان في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب.

فى الفصل التاسع "الزوار والصحافة" يناقش كارتر بحياد تام المصعوبات والقيود التى أعاقت العمل بسبب هؤلاء الدخلاء، وفى الكتاب التالي له [أصدره عمام ١٩٢٧] أعلن كارتر أنه بعد مرور ثلاث سنوات علمى الاكتشاف كانست طلبات زيارة المقبرة لا تزال تصله بنسبة تفوق ١٠٠٠ زائر فى الأسبوع، و الذين شاهدوا المقبرة

يعرفون كم هى صغيرة وكم هى قليلة جدا التسهيلات المتاحة ازيارتها، النلك فهن العجيب أن كارتر وزملاءه لم يفقدوا عقولهم وهم تحت كل هذه الضغوط، لقد أرسات كل جريدة ذات شهرة عالمية ممثلا لها إلى الأقصر، ولعدة أشهر ظل هؤلاء المراسلون يتصرفون بأسلوب يكاد يكون هيستيريا، وفى ذلك الوقت ألفت القصص عن لعنة توت عنخ آمون بأسلوب يكاد يكون هيستيريا، وفى ذلك الوقت ألفت القصص عن لعنة توت عنخ آمون النهاوب يعند الأوربيين كانت مصصر دائما مرتبطة بالأعمال بينهم)، ففى الخيال الشعبي عند الأوربيين كانت مصصر دائما مرتبطة بالأعمال المسرحية المبهرجة المليئة بالخرافات والعادات والطقوس الخاصة بالسحر والحظ، ومن المحتمل أن الخرافات الموجودة فى أوبرا عايدة "Aida" وأوبرا الناي السحري "The Magic Flute" قد عززت من وجود هذا الطابع الخرافسي الذى لم يختف حتى بعد أن أوضح علماء الأثار معنى كل العناصر المادية والروحية والصوتية فى حياة المصريين القدماء.

والآن فإن لعنة الفرعون على هؤلاء الذين أقلقوا عظامه قد تأييت اتف مر موت كارنرفون" و"آرثر ميس" Arther Mace و"بنديت" Benedit الذين استسلموا لهذه اللعنة خلال فترة قصيرة نسبيا بعد فتح المقبرة، إن قراء الجرائد المثيرة قيل لهم إن الأنوار في القاهرة الطفأت بسبب لا يمكن تعليله في نفس اللحظة التي مات فيها كارنرفون وكيف أن كلبه المفضل في إنجلترا قد أخذ يعوى حزنا عليه في نفس لحظة موته، اقد كان "كارنرفون" في الواقع رجلا مريضا منذ سنوات وأيضا لم يكن "أرثر ميس" كان "كارنرفون" في الواقع رجلا مريضا منذ سنوات وأيضا لم يكن "أرثر ميس" الإثارة المركزة التي أحاطت بالاكتشاف قد عجلا بنهايتهما، وعلى أية حال، فإن الحقيقة الباقية هي أن كارتر نفسه ومعظم الذين اشتركوا معه في تقريع المقبرة قد عاشوا حتى سن الشانين والكثر.

لقد كان كارتر هو الرجل المثالي الذى يمكن العمل من أجله، ففى النعي المميز الذى أشرنا إليه سابقا والذى به بعض التذمر من شخصية كارتر. يقول برونتون: "لقد كان شهما ومرحا بشكل طبيعى وكان يخاف جدا من انتهاز الفرص الدرجة أنه كبيت

عن عمد العديد من صفاته الحسنة وكان في غاية الاقتدار صافى الذهن مرتبا بـشكل رائع، لكنه كان يميل إلى تتحية القانون جانبا ليس فقط بالنسبة لـشئون العمـل، ولكـن أيضا بالنسبة لما يمس حياة الآخرين، ولم يكن يستطيع تحمل أن يعارضه أحد ولم يكن يرضى من مساعده الطاعة فقط بل الخضوع التام". ومع ذلـك كـان كـارتر قـادرا وبحرص شديد كعادته على أن يبعث روح الولاء والإخلاص في فريق العمـل غيـر العادى الذى جمعه حوله، فكان "كالندر" A.R. Callender هو ذراعه اليمنى في العمـل وكان "هارى بورتون" Burton وكان "هارى بورتون" القديد لوكاس الخاص به، ومثل القائد الـنكي عـرف كارتر كيف ينتقى رجاله جيدا، وقد قاموا بالتعاون فيما بينهم بإنجاز عمل سـوف يظـل كارتر كيف ينتقى رجاله جيدا، وقد قاموا بالتعاون فيما بينهم بإنجاز عمل سـوف يظـل نمونجا مثاليا استغرق الفترة من نوفمبر ١٩٢٢ إلى فبراير ١٩٣٢ قبل أن يقال إن هـذه المهمة الشاقة أخيرا تمت. تأمل معى ذلك: عشر مواسم عمل كاملة من القاـق الـذى لا يهدأ والمجهود الشاق، ومنذ قرن من الزمان في عهد بلزونــى Belzoni وصـولت Salt

<sup>(</sup>۱۷) جيوفانى باتيستا جياكومو بلزونى Giovani Batesta Belzoni (۱۷۷۱ - ۱۸۲۲): فنان ولاعب سيرك من بلدة بادوا بايطاليا جاء إلى مصر في نوفمبر عام ۱۸۱۱ بحثا عن عمل ادى محمد على باشا، وعرض عليه اختراعًا جديدًا الساقية الرى الحقول، لكن محمد على رفض تصنيعها بعد تسببها في إصابة خادم بلزونى "جيمس كيرتن" بكسر ساقه وبعد ذلك قابل بلزونى الشيخ ايراهيم (يوهان لودفيج بورخارت) والذى نصحه بالتوجه إلى القنصل البريطاني هنرى صولت المهتم بالبحث عن الأثار لعرض فكرة لحضار النصف الأعلى الضخم لتمثال أمنحتب الثالث (ممنون الصغير) من معبد مدينة حابو بالأقصر، فأرسله صولت إلى الأقصر نتفيذ هذه المهمة، ونجح بذكاء شديد في نقل النصف الأعلى لتمثال أمنحتب الثالث الضخم جدا مسافة نحو ٤ كيلو مترات إلى قارب راس على ضفاف النيل ثم نقله إلى الإسكندرية، حيث تم شحنه إلى إنجلترا، كما نجح في اكتشاف مقبرة سيتى الأول ونقل تابوته المصنوع من المرمر الشفاف إلى الإسكندرية، وتوفى بلزونى إثر إصابته بالدوسنتاريا خلال رحلة استكشافية عند مصب نهر الكونغو.

الصخور بالبارود وباستخدام عروق الخشب الغليظة [على طريقة الرومان في اقتصام الحصون في الحروب] فكانت مهمتهم يمكن أن تستغرق ١٠ أيام أو حتى عشر ساعات فقط أوليس عشر سنوات كما فعل كارتر وفريقه].

والآن حان الوقت للحديث بإيجاز عن دور الشخصية الثالثة وأهم الشخصيات الرئيسية في هذا العمل الدرامي وهو الملك توت عنخ آمون نفسه، فقد افتتح كارتر هذا الكتاب وكذلك كتابه الثالث الذي نشر عام ١٩٣٣ بمسح تاريخي للحقائق المتعلقة بحياة الملك الرسمية كما كان معتادا في نلك الفترة. كما لخنتم فصله الأكثر إيجازا عن توت عنخ آمون في كتابه الثاني الذي نشر عام ١٩٢٧ بالكلمات التالية : << إن سر حياته لا يزال يتملص من أيدينا، إن الظلال تتحرك لكن الظلام لا ينقشع أبدا >> ، وبعد نصف قرن آخرمن التفكير بتمعن ومن نشر الدراسات أصبحت هذه الظلال أكثر ظلمة، أما المناقشات والجدل العلمي الذي يحيط بكل مرحلة من مراحل حياة هذا الملك – نسبه وتربيته وفترة المراهقة من عمره وموته – فقد أصبح أكثر حدة مما كان عليه من قبل، وكنوع من التهكم لاعتبارات عديدة فإن الصورة تبدو أنها كانت أكثر وضوحا لحد كبير في فترة العشرينيات والثلاثينيات أكثر مما عليه الآن (إن الفصول المخصصة للجانب التاريخي التي كتبها كارتر في الكتاب معدة بـشكل مكثف ومدعمة جيدا

هنرى صولت Henry Salt ( ۱۸۲۰ – ۱۸۲۷): قنصل بريطانيا في مصر من ۱۸۱٦ إلى ۱۸۲۷ ومن
 أشهر تجار الآثار المصرية في زمنه وقد استأجر بازوني ليقوم بالبحث عن الآثار الصابه.

<sup>-</sup> يوهان أودفيج بورخاردت (١٧٨٤- ١٨١٧): مستشرق من سويسرا حج إلى مكة وتظاهر بإعلان إسلامه، اهتم بالمصريات وقام برحلات استكشافية في النوية وعرف في مصر باسم الشيخ ليراهيم، قابل بلزوني في بيته في شبرا قرب قصر محمد على وحدثه عن آثار الأقصر ونصحه بعرض فكرة نقل الجزء العلوى من تمثال أمنحتب الثالث الضخم من الأقصر على هنرى صوات، وتوفى بورخاردت في القاهرة بعد مرضه أثناه وجود بلزوني في الأقصر. (نقلا بتصرف عن بريان فلجان: "بهب أثار ولدى النيل"، ترجمة أحمد زهير - القاهرة ٢٠٠٧ وأيضا جون رومر: Valley of the Kings

بالبراهين ولا ترال ذات قيمة) وأحد الأسباب الأساسية لهذه الحالة من عدم الاستقرار كان بالطبع حالة المقبرة نفسها، لقد تميزت بوفرة محتوياتها ومع ذلك لا يزال الإحباط الشديد يكتنف كل المهتمين بها، فهى لم تمدنا بأى كتابات تدل على تاريخ حياة صاحبها ولا توجد بها نقوش ذات مغزى تاريخي ولا أى أدلة كتابيه من أى نوع على الإطلاق واستمر نقص الأدلة التوثيقية بشكل متأرجح طوال النصف الأول من القرن الماضي [القرن التاسع عشر].

لقد تم إيجاد مخرج مؤقت الملك من مشكلة النسب وربما كان ذلك بتخصيص مقبرة مؤقتة له فى حالة من الاستعجال لا يمكن تبريرها والمحتويات نفسها التى وجدت فى المقبرة كانت رائعة جدا وأقيمت له الطقوس الجنائزية المناسبة بالسشكل الواجب للفرعون المتوفى، لكن المقبرة نفسها كانت ضئيلة القيمة بالمقارنة بالمقابر الملكية الفخمة المجاورة لها، ويبدو الأمر كما لو أنه قد تم دفع مومياء الملك الصغير الضعيف إلى جوف الأرض بسرعة بنية نسيان وجوده بأسرع ما يمكن. لقد كانت عملية دفن بسيطة جدا بالنسبة المقاييس المصرية الدفن الملوك كما اكتنفتها الكثير من الألغاز.

ولنبدأ من البداية... فبالنسبة لنسب توت عنخ آمون نجد أن كارتر فى عام ١٩٢٣ قد قرر بشكل حذر أنه قد يكون من دم ملكي أو قد يكون مجرد واحد من عامة الشعب، وفي عام ١٩٣٣ عندما تم فحص مومياء توت عنخ آمون الاحظ كارتر وزملاؤه أن تكوينه الجسماني المميز يشابه التكوين الجسماني الإخناتون، وكان كارتر يميل إلى الاعتقاد بأن توت عنخ آمون ابن الإخناتون من زوجة غير رسمية (١٩٥٠)،

<sup>(</sup>١٨) لقد ثبتت صحة اعتقاد كارتر بشكل نهائى الآن: فقد أعلن د. زاهى حواس أن نتائج تحاليل المحمض النووى DNA والمسح بالأشعة المقطعية لمومياوات كل من: توت عنخ آمون وأمنحت الثالث ومومياء المقرة رقم ٥٥ (التي كان بعتقد البعض أنها لمسمنخ كارع) ومومياوات يويا وتويو (والدى الملكة تي)

وخلال السنوات التالية أعلن العديد من أساتذة التاريخ أن توت عنخ آمون هو ابن لأمنحتب الثالث أو أنه كان ابنا لوزيره الأب الإلهي "آى" الذى خلف توت عنخ آمون كفرعون وأنه قد يكون ببساطة تم تبنيه بواسطة أمنحتب الثالث أو إخناتون مع أخيه الأكبر ذى الشخصية الغامضة أو الأخ غير الشقيق أو خاله أو عمه أيا كان "سمنخ كارع" لأن إخناتون ونفرتيتي لم يستطيعا إنجاب وريث نكر على الرغم من أنهما أنجبا نرية كبيرة من البنات وهو ما يتيح أوسع اختيار ممكن من الأمهات وقد يكون توت عنخ آمون ابنا لأمنحتب الثالث من الزوجة الملكية العظيمة "تى" أو من أخته التى تزوجها "ست آمون" أو أنه كان شخصا غير معروف من أبناء الحريم الملكي و إذا كان ابنا للأب الإلهني "آي"، إذن فأمه من الممكن أن تكون هي زوجة الوزير الرئيسية القوية "تى" أو زوجة تانوية أخرى له (من المصادف أن آي وزوجته تي [الثانية] من المرجح جدا أنهما كانا والدي نفرتيتي).

والمومياوين المعروفتين باسم السيدة العجوز والسيدة الصغيرة " (اللتين عثر عليهما في مقبرة أمنحتب الثاني) أثبتت النتائج التالية :

أولا: أن مومياء للمقبرة رقم ٥٥ هي لابن أمنحتب الثالث، ووالد توت عنخ آمون، وأن صاحب هذه المومياء قد مات في من أقرب إلى الــ ٤ عامًا.

ثانيا: أن مومياء المقبرة ٥٥ هي لابن السيدة العجوز.

ثالثًا: مومياء السيدة العجوز لابنة يويا وتويو (والدى الملكة تي).

رابعا: مومياء السيدة الصغيرة هي أخت المومياء ٥٥، وهي أيضا لينة لأمنحتب الثالث ولينة الميدة العجوز. وبناء على تلك النتائج يتبين لنا أن صاحب مومياء المقبرة رقم ٥٥ هو لخناتون ابن أمنحتب الثالث وتي وهو أيضا والد توت عنخ آمون، وأن مومياء المعيدة العجوز هي لينة يويا وتويو ووالدة لخناتون أي أنها هي الملكة الأم "تي"، وأيضا أن السيدة الصغيرة هي أخت إخناتون ووالدة توت عنخ آمون (اسمها غير معروف لكن ذلك أيس بالأمر المهم جدا). وأيضا أصبح مؤكدا لنا أن والدة توت عنخ آمون ليست نفرتيتي وليست زوجة إخناتون الثانوية كيا لأنه لا يوجد دليل من السجلات التاريخية يشير إلى أن أيا منهما كانت أختًا لإخناتون ( نقلا عن مقال للدكتور زاهي حولي في مجلة ناشيونال جيوجرالهيك – عدد سبتمبر ٢٠١٠ - المترجم).

وبيدو لكاتبنا هنا، يقينا، أن هناك سببًا جيدًا يمكن أن يوحى بأن "سمنخ كا رع" و توت عنخ آمون" كانا من أبناء أمنحتب الثالث وست آمون وهي إحدى بنات أمنحتب الثالث الكثيرات من زوجته تي، وبالنسبة لإخناتون (أمنحتب الرابع وهو ابــن أمنحتــب الثالث) فلا زال لديه مناصروه من المؤرخين، ينظرون له على أسس تأريخية "كاب لتوت عنخ أمون ولكن إجماع المؤرخين هو أن والد توت عنخ أمــون كـــان أمنحتـــب الثالث (١١). ومن بين الوثائق القليلة المتناقضة مع هذا العصر الغنى يوجد نقس عشر عليه في جبل البرقل في السودان وفيه نجد توت عنخ آمون يدعو أمنحتب الثالث بلقب "أبي"، وإن كان بعض المؤرخين يصرون على أن هذا اللقب قد يكون لقبا رمزيا بحتا كما جاء في حالات أخرى، وكما لاحظ كارتر في عام ١٩٣٣ أن هــذا المنظــر فيــه صعوبات في التفسير فيقول عنه: << الملك العجوز والملكة >> وفي الحقيقة كان أمنحتب الثالث كما نعرف من موميائه ومن حقائق عصره قد بدأ الحكم في فترة شبابه وبأسلوب إسبرطي متعال مثل لويس الرابع عشر في فرنسا وكان ضعيفا من الناحية الجسدية، وعلى أية حال فهو كان فقط يحتاج الأن يكون في بداية أو منتصف الخمسينيات من عمره في وقت ولادة توت عنخ آمون ولكن من ناحية أخرى إذا كانت أم توت عنخ أمون هي الزوجة الملكية العظيمة "تي" فهي يجب أن تكون فــي عمــر الثامنة والأربعين في هذا الوقت مع أننا نجد هنا مرة أخرى أنها أنجبت بنتًا منذ سنتين قبل تاريخ هذا النقش وهناك العديد من النساء – وخاصة المــصريات– تبقــى لـــديهن الخصوبة حتى سن الخمسين، ومن ناحية أخرى يبدو مؤكدا أن أمنحتب الثالث قد حكم لمدة من ٣٩ للي ٤٠ عاما. وفي كتابه الثالث خمن كارتر أن إخناتون وقتئذ قــد حكــم لمدة ١٧ عامًا ونصف وحكم توت عنخ أمون لمدة ٩ سنوات ونصف وكذلك حكم "أى"

<sup>(</sup>١٩) ثبت خطأ هذا الاعتقاد ومن الثابت الأن أن توت عنخ آمون هو ابن لإختاتون من زوجة ثانوية - راجع هامش ١٨٠". (المترجم).

لمدة ٤ سنوات ونصف وحكم "حور محب" مؤسس الأسرة التاسعة عشرة المدة ٢٧ عاما ونصف. وفي الحقيقة إن الفترات الزمنية التي أعطاها كارتر لحكم الملوك الثلاثـة "توت" و"آى" و "حور محب" يمكن أن يؤخذ بها بشكل دقيق وتبقى مقبولة بـصفة عامـة حتى اليوم والاستثناء هنا هو فترة حكم إخناتون التي لها مدد زمنية مختلفة تعتمد علي ما إذا كان الكاتب الذي يتتاول هذا الأمر يقبل أو لا يقبل وجود عملية المــشاركة فــي الحكم بين إخناتون وأبيه أمنحتب الثالث، إن مسألة المشاركة في الحكم، وهي واحدة من المشاكل الأكثر صعوبة في دراسة تاريخ الدولة الحديثة، تبدد إمكانية تقديم تــواريخ مؤكدة للسنوات الأخيرة من عصر العمارنة واذلك كان كارتر حذرا بالنسبة اطريقة بعثرة التواريخ في تقديراته، فبأسلوب حكيم أهمل تقريبا تلك التواريخ بالكامل، أما بالنسبة للمؤرخين النين يقبلون مسألة المشاركة في الحكم بين إخناتون والمنحتب الثالث فإن تأريخ فترة حكم توت عنخ آمون يبدأ لديهم بمدة طويلة تبــداً مــن ١٣٦٩ : ١٣٦٠ ق.م. أو من ١٣٥٧: ١٣٥٠ ق.م. (ارخت هذه الفترة بشكل آمن حتى ٩ سينوات و٩ شهور على أسلس التاريخ المأخوذ من طبعة ختم على إناء نبيذ وجد في مقبر تها(٢٠) في حين نجد على الجانب الآخر أولئك الذين يرفضون مسألة المسشاركة في الحكم يؤرخون فترة حكمه بمدة أقل من ١٣٥١ إلى ١٣٤٤ بل إنهم يذهبون في أقصى تقدير لهم إلى مدة تبدأ من ١٣٤٠ إلى ١٣٣١ ق.م. إن بداية حكم توت عنخ آمون يمكن أن تؤرخ طبقا لوجهات النظر الفردية في إطار زمني يمند إلى ٣٠ علما تقريبا، كما أن كون غموض الصورة الظاهرة لنا له أسباب كافية وكلام موثوق منه فللك لا ينبغي أن يكون مقبولًا بصفة عامة، ومع ذلك فإن المرء قد يقر بأن الاتفاق بــين المــؤرخين حاليا هو لصالح وجود عملية المشاركة في الحكم كنظام قانوني يوجد له دليـل محـدد

 <sup>(</sup>۲۰) عثر في مقبرة توت عنخ أمون على إناه نبيذ مختوم وقد نقش على الختم عبارة السنة الرابعة من حكم توت عنخ أمون . سليم حسن – المرجع السابق –(المترجم).

وصريح من عصور أخرى غير الأسرة الثامنة عشرة، والذى حدث أن أمنحتب الثالث قد يكون في حوالي العام الثامن والعشرين من حكمه أشرك ابنه الأكبر معه في العرش عندما بلغ السن المناسب ثم منحه لقب أمنحتب الرابع، وبعد ذلك تقاعد الرجل العجوز (أمنحتب الثالث) وتقرغ لملذاته الشخصية، وكانت عبادة آتون أو إله الشمس في ذلك الوقت قد أصبحت راسخة بقوة في البلاط الملكي لمدة ربع قرن من الزمان على الأقل قبل مجيء أمنحتب الثالث، على العكس من عبادة آمون الرسمية للدولة ولكن الآن فيان إخناتون الذي تزوج حديثا من نفرتيتي التي كانت هي نفسها عابدة متعصبة المعقيدة الدينية الجديدة والتي بدأت في بناء المعابد العامة لإله الشمس "آتون"، وفي نصو العام السادس من المشاركة في الحكم بين أمنحتب الثالث وابنه أمنحتب الرابع غير الأخير السمه رسميا من أمنحتب الذي يعني "آمون راضي" إلى اسم "آخ إن آتون" الدي يعني عنسي "النافع لاتون" إلى اسم "آخ إن آتون" المدي يعنسي نفسه بدأ في بناء المعبد الآتوني الجديد الذي أطلق عليه اسم "آخت آتون" بمعني أفق آتون فسه بدأ في بناء المعبد الآتوني الجديد الذي أطلق عليه اسم "آخت آتون" بمعني أفق آتون فسي نش العمارنة حيث سار العمل في بنائه بسرعة ومجهود كبير لدرجة أنسه لكتمل بناء أغلب أجزائه في ثلاث سنوات أو أربع، ثم وبعد ١٠ أو ١١ عامًا من المشاركة في الحكم مات أمنحتب الثالث وأصبح إخذاتون يحكم بمفرده.

إذن من الممكن أن يكون توت عنخ آمون قد ولد في نحو العام الخامس والثلاثين من عهد أمنحتب الثالث الذي هو أيضا العام السابع من مشاركة إخناتون في الحكم مع أبيه، أي أن توت عنخ آمون قد ولد وسط طوفان الآتونية وكان اسمه في البداية توت عنخ آتون ويمكن أن نفترض بلا تعصب أنه قد نشأ في مدينة "آخت آتون" الجديدة الموصومة بالضلال في كنف من سمي بالملك النضال المبتدع [إخناتون] وزوجته تفرتيتي وأرملة أمنحتب الثالث تي ونحن تقريبا لا نعرف شيئا عن سيرة أي من هاتين المرأتين الشهيرتين القويتين، إن الملكة الأم "تي" تخمينا كانت في البداية

نصيرة للآترنية، ثم الرداد خوفها من النمو السريع لهذه العقيدة الجديدة وتطرفها فعادت إلى معسكر آمون المتزمت في الأقصر، أما نفرتيتي والذي يعنى اسمها "الجميلة آتية" فهي أيضا أكثر من لغز وذات مرة ظن البعض أنها من أصل أسيوى أو أنها ابنة لأمنحتب الثالث من زوجة ثانوية له لكن هذه النظريات الآن قد ثبت عدم صحتها ومن المحتمل كما ذكر أنها كانت ابنة كبير مستشاري إخناتون "آي" والذي كان على هذا الأساس حما الملك ولمدة عشر سنوات وأكثر كانت نفرتيتي بالتأكيد هي الشخيصية الرئيسية المشجعة الإخناتون وأيضا محظيته، كما نستطيع أن نفهم من اللمسة الموثرة المتبائلة الظاهرة في نقش حجري باق من عصرهم.

فى الحقيقة إن عملية إعادة بناء مبانى عصر العمارنة المفككة التى خطط لها بدقة والتى تم التعهد بتنفيذها مؤخرا أظهرت أن نفرتيتي كانت تملك معبدين واسعين شيدتهما وخصصتهما لطقوس الديانة الآتونية وهو ما قد يدل على أنها كانت حقا سيدة نتمتع بأهمية كبيرة، وعلى أية حال ففى العام الرابع عشر أو الخامس عشر من عهد إخناتون اختقت صورة نفرتيتي من فوق الآثار، لقد حدثت بعض الأزمات، قد تكون أزمات شخصية متعلقة بعلاقتها الزوجية مع إخناتون أو أزمات دينية متعلقة بالعواصف المتزايدة التى أثارتها العقيدة الآتونية وتركيز الملك اهتمامه الخاص على شئون طقوس نلك العقيدة الشمسية الجديدة بدرجة أكبر من اهتمامه بيقية أمور الدولة ويبدو أن نفرتيتي قد عزلت نفسها فى قصرها فى "أخت آتون" واصطحبت معها توت عنخ آمون بينما عكف إخناتون وسمنخ كارع كل منهما على الآخر. وهناك اجتهادات عنخ آمون بينما عكف إخناتون وسمنخ كارع كل منهما على الآخر. وهناك اجتهادات العقيدة السابقة (عقيدة آمون) التى كانت قد أثبتت وجودها وأن تلك العبارات مثل "بدعة دينية" و "ثورة دينية" هى اصطلاحات مبالغ فيها ولكن تلك الأحداث هى بالفعل غير دينية" و "ثورة دينية" هى اصطلاحات مبالغ فيها ولكن تلك الأحداث هى بالفعل غير قابلة للدحض لأنها فى ذلك الوقت كانت المملكة المصرية نتن تحت وطأة أزمات

اقتصادية مفجعة وحالة من الفقر والبؤس، ونحن نعلم من نقوش لوحات الآجر المعروفة باسم "رسائل العمارنة"(١٦) بوجود استغاثات الضيق والخوف وطلب العون القادمة من الولاة الأجانب التابعين لمصر إلى مليكهم المصري يحذرون بأن أملاك الإمبر اطورية المصرية في آسيا (التي لكتسبت بمجهود ضخم بذله أسلاف إخناتون) قد بدأت تتهاوى إمارة بعد الأخرى حيث قام الخيتيون وحلفاؤهم بغزو فينيقيا وسوريا ومجدو وأورشليم إقلسطين] وحتى مصر نفسها قد بدأت تشعر بالتهديد ويبدو أن "آي" شعر بضرورة العودة إلى الأوضاع الأولى لمركز مصر القوى وضرورة مصالحة الآلهة القديمة ولأم الصدع مع آمون وكهنته التقوية الجبهة الداخلية أولا] وعلى ذلك وبرضاه أو عدم رضاه يبدو أن إخناتون قد أبدى مرونة وقبل نظام المشاركة في الحكم معه طوال آخر ثلاث سنوات من عهده.

والحقيقة أن هناك مؤرخًا حديثًا ذهب بعيدا جدا ورأى أن إخناتون قد كان بالفعل مجنونا (يلاحظ أن كل ما لدينا من صور تمثله تظهر أنه كان من الناحية الجسمانية غير طبيعى بشكل كبير وأنه لم يعد قادرا على الاستمرار في الحكم بمفرده أكثر من ذلك)، وفي الحقيقة أنه ليس من المستبعد أن إخناتون كان مجنونا بشكل أو بآخر وأن أباه سمح له ببناء مدينة "آخت آتون" ليعيش فيها بعيدا ولكي يبقيه مشغولا إيعيدا عن

<sup>(</sup>٢١) رسائل العمارنة: لوحات من الآجر تحمل نصوصاً بالخط المسماري البابلي (لوحات من الطمى يتم حرقها بعد الكتابة عليها بالنقش لتصبح صلبة) وهى الرسائل التى كان يرسلها الولاة الأسيويون التابعون للفرعون وتصور الكثير من أحوال الأوضاع السياسية والاجتماعية بين مصر وجيرانها في الشرق الأدنى القديم وكتب أغلبها في عصر أمنحتب الثالث وقد عثرت عليها فلاحة من القرى المجاورة لتل العمارنة عام ١٨٨٧ أثناء بحثها عن السماد فباعتها إلى جارها بمبلغ عشرة قروش وتنقلت الألواح من يد إلى يد حتى فحصها جربيو مدير مصلحة الأثار المصرية الذي ظن أنها قلبلة الأهمية ونقلها إلى إخميم والأقصر حيث كان ينادى عليها البيع للسائحين وقد عرفت أهميتها العظيمة بعد الحرب العالمية الأولى وعددها الباقي نحو ٣٦٠ لوحة موزعة الأن على متاحف العالم.

أمور الحكم فى طيبة]، وفى العام السابع عشر من حكمه تمتع إخناتون حقيقة لنحو ١٨ شهرًا فقط بالحكم المنفرد دون قيود حطم خلالها معابد وممثلكات آمون بشكل جنوني متعصب وقد كانت المشاركة فى الحكم مع سمنخ كارع كما حدث فى المرة السابقة مؤلمرة من جانب الحكام الفعليين لمصر للإبقاء على إخناتون مكبلا.

وعلى أية حال فربما كان سمنخ كارع كيفما كان وضعه فى البلاط والذى تسزوج من الابنة الكبرى لإخناتون ونفرتيتي كان مجرد دمية وربما سافر أو أجبر على السفر من "آخت آتون" إلى طيبة لبدء إجراءات المصالحة وتسوية الأمور مع كهنة آمون، ولكنه فى واقع الأمر مات فى وقت واحد تقريبا مع صهره إخناتون بطريقة مثيرة محزنة، وعلى النمط نفسه من الغموض الذى أحاط بهذا العهد كله كما عبر عنه كارتر بقوله :"إن الظلال تتحرك لكن الظلام لا ينقشع بشكل كامل أبدا"، وظهرت مومياؤه في المقبرة رقم ٥٥ فى وادي الملوك مع مومياء أخرى وتم تعريفهما باسم "الرجل الكبير والرجل الصغير"، وقد كتب نيوبيرى يقول :"إن العلاقة بينهما كانت علاقة شنوذ جنسي "(٢٠). لكن هذا الرأى يبدو رأيا ضعيفًا نوعًا ما مع أنه مثير الفضول على السرغم من وجود لوحة حجرية يظهر عليها نقش يصور الرجلين يجلسان متجاورين فى وضع من وجود لوحة حجرية يظهر عليها نقش يصور الرجلين يجلسان متجاورين فى وضع من وجود لوحة حجرية يظهر عليها نقش يصور الرجلين يجلسان متجاورين فى وضع عن من وجود المحة لمن عنما تم إزالة اسم نفرتيتي من فوق آثارها فإن واحدا من تلك

<sup>(</sup>۲۲) اعتمد هذا الرأى بشكل أساسي على التمثال الذى يمثل سمنخ كارع جالسا على حجر إخناتون الذى يعتل سمنخ كارع جالسا على حجر إخناتون الذى يعتل في فعه، ذلك بجانب شكل جسم إخناتون المشابه لجسم النساء، والحقيقة أن هناك خطأ في تقسير هذه المظاهر وذلك لوجود الحقائق التألية: أولا: أن إخناتون قد أنجب ٦ مرات وليس من المعقول أن يتحول من رجل طبيعي مقبل على زوجته إلى إنسان شاذ هكذا فجأة. وثانيا: بالنسبة المتمثال الذى يجمع بين إخناتون وسمنخ كارع فهو على الأرجح يمثل إخناتون يحمل سمنخ كارع وهو طفل صغير، فكثيرا ما رأينا تصوير الطفل الملكي بحجم كبير كما في تصوير إيزيس وَهي ترضع ملكا في طفواته، فنراه ممثلا بحجم أكبر كثيرا من رضيع، وخلاصة الأمر أنه ليس منصفا قهام إخناتون بذلك بسبب أسلوب التصوير الملكي التقايدي المبالغ فيه. (المترجم)

العرش، ولم تكن هذه الدمية إلا آخر الأبناء الباقين لأمنحتب الثالث والأصغر من "سمنخ كارع" بنحو الخمسة عشر عاما (٢٢) على الأرجح. إنه توت عنخ آمون الذي حكم بعد إخناتون المتوفى في السابعة والأربعين من عمره وسمنخ كارع المتوفى في الخامسة والعشرين من عمره (هذه الأرقام تقريبية مثل كل شيء هنا تقريبا) وكان توت عنخ آمون يبلغ من العمر نحو ٩ سنوات في وقت اعتلائه العرش فقد اتهضح من مومياته أنها لصبى في الثامنة عشرة من العمر وكما هو معروف فقد حكم لمدة ٩ سنوات وتزوج من "عنخس إن با أتون" ثالثة بنات إخناتون ونفرتيتي السسة، وعنسهما رحل الزوجان الملكيان عن مدينة آخت آتون ليقيما في طيبة حيث عادا الأسلوب العبادة التقليدي وتغيرت أسماؤهم، فاسم" توت عنخ أتون" والذي يعني صورة أتون الحيـــة قـــد تغير إلى تتوت عنخ آمون بمعنى صورة آمون الحية، وكذلك اسم "عنخس إن با أتـون" الذي يعني "هي تحيا الآتون" قد تغير إلى "عندس إن با آمون" بمعنى "هي تحيا الآمون" [عائشة الأمون]، وبهذه الطريقة فإن الملوك الأطفال عبروا عن العودة إلى الأصسولية الدينية في دولة أصبحت الآن قائمة على أسس راسخة بفضل الخبرة المسياسية لسلاب الإلهي "آى" وقوة الحكم العسكري القائد العام الجيش "حور محب"، وعلى أية حال فمن الأمور المثيرة للاهتمام في هذه البداية الجديدة أن الابتعاد المرغوب عن عبادة أتون والعودة إلى عبادة آمون قد تم بطريقة سلسة دون وقوع عنف حتى الآن، وكان نلك بلا شك بتخطيط من "آى"، وبذلك فإن توت عنخ آمون لم يكن مطالب بتغيير اسمه والرحيل عن آخت أتون حتى العام الرابع من حكمه، وفي مقبرته عشر علمي بعسض المقتنيات تحمل نقوشا لقرص الشمس الذي تربى توت عنخ أمون على عبانته، وخلال عهد "آي" القصير وبعد موته المدبر كان الشعار المرفوع للدولة هـو "التـسامح" وكان ذلك فقط مع افتتاح عهد "حور محب" المتسامح، ذلك أنه بعد قليــل بــدأ الهجــوم على مظاهر الأتونية كافة وأسماء جميع الأشخاص المرتبطين بالأتونية فتم كشطها ولز التها بطريقة همجية Savagely من على آثار أصحابها ومقابرهم.

<sup>(</sup>٢٣) اعتلى توت عنخ أمون العرش في سن للعاشرة. (المرلجع)

ويبدو من شدة العنف الذي وقع كما لو أن جسد آي نفسه قد تم إخراجه من مقبرته، وهناك رأى يقول بأن حور محب قد يكون هو الذي قتله، وفي هذه الحالسة فلن عهد توت عنخ آمون القصير يكون قد مر في ظل وجود "حور محب" و"آي" الله نين كانها بأساليبهما المختلفة يجتهدان لوضع المملكة على الطريق الصحيح بعد فقرة الآتونيسة الفاصلة، لقد كان توت عنخ آمون ملكا مؤقتا واذلك وبلا شك لماذا نجده قد دفن في مفن مؤقت ومتعلقاته الباقية لم تعامل بقسوة أو بشكل غير لائق. لقد كان المهم في تلك المرحلة الحرجة مراعاة الأساليب الصحيحة في دفن الملوك، وتم دفنه بكل أشكال الاهتمام الرسمي (١٠١)، وبالإضافة لذلك فإننا نستطيع القول من خلال تماثيله النصفية أنه الاهتمام الرسمي طيبا لم يسبب أبدا أي أذي لأي أحد، و"آي" إذا لم يكن أباه الحقيقي فإنه مسن المؤكد كان يحبه ومع أن الملك المتوفي تم إدخاله على عجل في مقبرة ضيقة صدغيرة أبلا شك أنها كانت مجهزة لأحد النبلاء المرموقين) جدر انها إما خالية من الرسومات أو مُزينة برموم سريعة مختصرة ووضع أثاثه الجنائزي تقريبا بطريقة عشوائية وكأنه تم إلقاء متعلقات الملك خلفه، لدرجة أن نشارة الخشب نفسها المتساقطة من من منسار النجار أسفل التابوت لم نتم إزالتها.

ومن المحتمل أن هذه المقبرة كانت مخصصة لـ "آى" الذى بالنظر لمكانته العالية المبجلة كان قد منح امتياز الدفن فى الوادى الملكى، ولذلك فعندما مات الفرعون الصغير وأصبح آى ملكا استولى على مقبرته كما كان عليه الاستيلاء على آثاره، ومن ناحية أخرى نجد أن توت عنخ آمون قد تم دفنه فى الحقيقة بأسلوب لائق، ولكن ليس بعناية شديدة بما يتفق مع المقاييس المصرية، لدفن الملوك، مما يجعل المرء يتساءل مرة أخرى: ما الذى قد يجعل مقبرة واحد من أعظم ملوك مصر القديمة تبقى سليمة حتى تستسلم لخدمات كارتر؟! على أية حال، فإن المخربين القدامى حاولوا دخولها

<sup>(</sup>٢٤) ثبت من نتاتج الفحص بالأشعة المقطعية أنه توفى بسبب مضاعفات إصابته بالملاريا وكسور فى ساقه اليسرى (راجع هامش١٨٥ - المترجم).

كما هم مواظبون على عملهم فى زماننا الحالي كما فى عملية تشويه مقابر "آنجكور وات" Wat Angkor أو فى نبش مقابر "إنروريا" Etruria فى إيطاليا.

قصارى القول، قد يتساءل المرء الآن: ماذا حدث لأرملة الملك الصغير بعد موته؟ نقول إنه بعيدا عن الشخصية الرقيقة الناعمة فإن "عنخس إن با آمون" بيدو أنها كانت تتمتع بالشجاعة والعزم وعلى ما يبدو لنا أنها في البداية تولت زمام الأمور بالاشتراك مع "آى" بينما عزمت على أن تجد زوجا جديدا لها لكي تمنع وصول الحكم إلى "حور محب" المعادى لها والذي يحتمل أنه خطط ليتزوجها ليضفى الشرعية على سعيه لاعتلاء العرش، وفي حالة من اليأس كتبت عنخس إن با آمون خطابها الشهير إلى "شوبيلوليوماش" ملك خيتا الذي يشير له كارتر على صفحات الفصل الأول (بعض البحثين جادلوا بأن هذا الخطاب كتبته نفرتيتي لكن مثل هذا الرأي هو بلا شك ليس القضية الأساسية هنا) ففي خطابها توسلت "عنخس إن با آمون" لملك الخيتيين ليرسل لها زوجا ويتساءل كارتر: هل بدأ الأمير الخيتي رحلته إلى مصر؟ في الحقيقة نحن لم نعرف نلك قط وحتى يحدث ذلك فنحن نعرف أن شبيلوليوماش قد أرسل بالفعل العريس المنتظر إلى مصر استجابة لطلب "عنخس إن با آمون"، ولكنه في الطريق إلى مصر وقع في كمين وقتل على يد فرقة من فرسان "حور محب" وبهذه الطريقة المأساوية خرجت شخصيتا توت عنخ آمون ومليكته من مسرح التاريخ.

هكذا وباختصار كانت هذه هى الحقائق القليلة التى نملكها عن الشاب الصغير الذى حكم مصر ابعض الوقت خلال الفترة من ١٣٦٩ إلى ١٣٦٠ ق.م. وهى سنوات عددها قليل وليست كافية بشكل كبير، أما بخصوص القيمة الثرية للمحتويات التى

<sup>(</sup>٢٥) 'أنجكوروات' أو 'أنجكور فات' هو معبد مستطيل الشكل ذو ثلاثة طوابق يقع على بعد نحو ميل جنوب أطلال مدينة أنجكور توم التاريخية عاصمة شعب الخمير في كمبوديا. والكاتب يقصد المقابر التي تقع بين المدينة والمعبد (قاموس وبستر الجغرافي)( المترجم ).

أخرجت من المقبرة وحالة الثراء التي اكتنفت عصر الأسرة الثامنة عشرة فهي تبدو مثل حكم بالإفقار والحرمان وسط كل مظاهر الرخاء والغنى. وبعد فإنه يقال، تهكما، لإنه من المحتمل أن البساطة النسبية للمقبرة ومحتوياتها (مع حقيقة أنه في القرون التالية أصبحت المقبرة تقع في مكان مختف تحت رديم الممر المؤدى إلى داخل الوادي) هي التي حفظتها للأجيال التالية.

وبذلك يكون الملك الصغير سيئ الحظ، العديم الأهمية في حياته والمحتقر في موته، قد أخذ بثأره بهدوء ودون عنف. وكما لاحظ زوار المتحف المصري بالقاهرة فإن محتويات مقبرته تشغل الآن جزءًا واسعا من المساحة المتاحة في الطابق الثاني بالمتحف بينما يشغل وصفها ربع صفحات كتالوج المتحف، كما أن المعرض المنتقل لآثار توت عنخ آمون يعتبر الآن واحدا من الأحداث الفنية الثقافية الرئيسية خلال السنوات الأخيرة (٢٦). إن الفرعون الذي كان في حياته واحدا من أقل ملوك مصر قدرا أصبح بموته هو الأكثر شهرة وصيتا.

فى الحقيقة يجب أن نعترف بأن الأسلوب الذى نفنت به القطع الفنية التى عثر عليها فى المقبرة لا يوافق ذوق الجميع، وهناك من أعلنوا صراحة أنهم يجدون أن فن الأسرة الثامنة عشرة (على وجه الخصوص فن عصر العمارنة) ولاعتبارات معينة، فيه مبالغة كبيرة جدا، وفيه تضخم بشكل مبالغ فيه، وأصحاب هذا الرأي يفضلون فن الدولة القديمة الفخم الجميل ببساطته أو فن الدولة الوسطى البسيط ذا الملامح الصارمة، أما فن العمارنة الذى يظهر متكتلا كما هو فى المتحف المصري يوحى بتأثير محير ويعطى المرء إحساسًا بالاكتظاظ والتخمة وهو يعرض فى شكل قطع منفردة أو فى شكل أعداد مختارة من القطع مجمعة معا.

<sup>(</sup>٢٦) ومازالت حتى الأن وفي القرن الحادى والعشرين تجوب مجموعة آثار توت عنخ آمون أنحاء العالم في معارض سنوية منتقلة تتنظرها الجماهير المختلفة في بلدان العالم. (المترجم)

وعلى أية حال فإن الجزء الأكبر من القطع الممثلة لهذا الفن، بأية مقاييس، هي لحد كبير رائعة وتأسر العقل بشكل فريد من نوعه فهو ليس فنا صريحًا أو فنا خشنا جادا على نمط فن العصور التاريخية المبكرة فهو فن إنساني أكثر منه فنا خياليا يعلو على الطبيعة وهو فن جميل أكثر منه مهيبا، وزخرفي أكثر منه تشابها بالفن اليوناني الكلاسيكي ومالوف أكثر منه غريبا ومتطرفا، وفن رقيق لطيف أكثر منه واقعيا جامدا، إنه يفاجئ المرء كتجسيد للملك الصغير ولذلك يظهر في أغلب جوانبه الهزل وخفة الروح وجانب التودد في الفن المصري، ويفتقد تماما الشخصية الجامدة المتعالية التي كانت تمثل مظهره الآخر، ولا يوجد فيه شيء يذكرنا بالرهبة الشديدة والغموض اللذين يمثلان الملكية المصرية. وينهاية عصر الأسرة الثامنة عشرة اختفى الغموض والذاتية من الفن المصرى القديم بشكل كبير، فقد كانت الأعمال الفنية لعصر العمارنة بها سمة مميزة وجمال خاص يظهران أِتقان ونضوج حرفة الفن المصري، وهي تمثل مرحلة من مراحل الفن المصري لها هدفها الذي تدعو إليه وهي تشعل لدى المتلقى إحساسًا خاصًا بالبهجة وتتقل لنا المتعة في الحياة وحب البشر والطبيعة وهي سمة تعتبر من أكثر ملامح المجتمع المصري القديم جانبية. إن فن العمارنة كان يبجل الحياة ويرفع من قدر الموت وإذا لم يكن يقدم لنا السيطرة والعظمة الكاملة للحضارة المصرية وكيف كانت فإنه يظهر لنا أكثر من أي شيء آخر الرشاقة والجمال والوفرة غير العادية في الإنتاج الفني وبريقه وجوهره المتحضر الحقيقي.

لقد أعيد جثمان الملك بشكل لائق إلى بيته الأبدي المتواضع فسى وادي الملوك حيث وضعت المومياء داخل تابوتها المنحوت من الحجر الرملي والمزين بنقش بارز يمثل قناع الملك الذهبى اللامع، وقد قام هيوارد كارتر بنقل عربة الملك الحربية

وأسلحته ومجوهراته وأثاثه بعناية شديدة مفعمة بالحب إلى متحف القاهرة، حيث تصنح الآن كل الزوار من المحظوظين الذين يتمكنون من مشاهدتها فرحة لا حدود لها، أما كارتر الذي توفى عام ١٩٣٩ فلم يكن مصيره بختلف عن مصير خدم الفراعنة الدنين لا يذكرهم أحد (٢٧)، لذلك فإنه كان من الجنون من وجهة نظر الرأي العام العلمي أنه لم يحصل على أى تكريم من أى نوع من الحكومة البريطانية فلا رتبة الفروسية ولا أى رتبة قيادية من الإمبر اطورية البريطانية ولا حتى وسام العضوية المتواضع في الإمبر اطورية البريطانية وهي جائزة تعطى إلى ساعي البريد وحراس السكك الحديدية، ولم تمنحه أى جامعة بريطانية أى درجة شرفية، لقد كان كارتر رجلا يكفت بمفرده، لم يكن رجلا سلسا بالشكل المناسب ليسهل التعامل معه، لكنه كان يسير على أشواك كثيرة، ويبدو أن حسرة الحسد والغيرة عند زملائه وأبناء بلده كان عليها أن تعلن عن نفسها بمثل هذه النذالة والخسة، ولم يحظ كارتر بتكريم سوى من جامعتي "بيل" بفرنسا وجامعة مدريد بإسبانيا اللتين منحتاه شهادات تنكارية عرفانا بفضله ومجهوده في علم المصريات.

وعلى أية حال إذا كان كارتر لم يرض بالترضية البسيطة له بالتوقيعات على الأوتوجر افات والأوشحة التنكارية قليلة الأهمية - التي أصبحت الآن بعد موته منسية يكسوها التراب - فإن كتاباته لا ترال حية بشكل واضح كما يدل على ذلك هذا النشر المتجدد لكتابه، وفوق ذلك فقد تمتع كارتر بنوع آخر من الرضا والذي كان ولحد كبير

<sup>(</sup>۲۷) في فترة التسعينيات من القرن الماضي ظهرت بعض الكتب التي تتتاول تـــاريخ حيساة هيــوارد كـــارتر والمتشاقلة الأثرية في محاولة لإعطاء بعض التكريم الدور الذي قام به كارتر في علم الآثار المصرية وأهم مــذه الكتــب هــو:"Nicholas Reeves and John H. Taylor: "Howard Carter Befor Tut Ankh Amen" (المترجم)

أسمى وأعظم مجدا والذى سيجعل كل من يعمل فى مجال الآثار المصرية يمتدحونه ويغارون منه، لقد لمس كارتر بيديه جديلة الزهور التى كانت تحيط بجبين الفرعون الصغير، لقد أعاد كارتر الزمن الغابر ... لقد عاش الماضى والحاضر فى لحظة سرمدية ... لقد مُنح الحرية للأبد (٢٨).

جون ماتشیب وایت Jon Manchip White

<sup>(</sup>۲۸) إن ملخص حياة هيوارد كارتر في مصر منذ مجيئه إليها وهو لا يزال في السابعة عشرة من عمره، وحياة المغامرات والتحدى التي عشها بين المصريين والأجانب في مصر بجانب طباعه الشخصية والأحداث والاكتشافات المثيرة التي عاشها، وكان سببا فيها والعلاقات بينه وبين الآخرين خلال فترة الحرب العالمية الأولى، والاختلاف بينه وبين المسئولين الحكوميين والصحافة ... كل هذه الحياة المثيرة لهذا المغامر الطموح الجرىء تذكرنا ببطل أفلام "إنديانا جونز"، وربما كانت قصة حياة كارتر وسيرة حياة لورد كارنرفون الرحالة والمغامر العجوز، والذي كان بمثابة الأب الراعي الكارتر، كانت هي المصدر الذي استلهم منه مولف قصة إنديانا جونز أحداث وأبطال قصته (المترجم).

#### اهسداء

بمشاركة وجداتية كاملة من شريكي في العمل مستر آرثر ميس أهدى هذا الكتاب:

## "اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون"

إلى نكرى صديقي وزميلي الحبيب الورد كارنرفون"

الذى توفى فى لحظات اتتصاره، والذى كان فهمه وتقديره للفن القديم يندر أن يوجد مثله، ولولا سخاؤه الذى كان بلا حدود وتشجيعه الدائم لنا لما أمكن لجهودنا أن تتوج بالنجاح.

إن أعماله التي أنت لزيادة معرفتنا بعلم الآثار المصرية ستبقى للأبد لها مكانتها في التاريخ.

وبالنسبة لى ... فإن ذكراه ستبقى حية دائما.

# مقدمــة

إن الحديث عن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون الآن هو مجرد عمل تمهيدي؛ لأن التسجيل النهاتي ذا الطبيعة العلمية البحتة لوصف المقبرة ومحتوياتها سيأخذ بعض الوقت، ولا يمكن أن يتم هذا التسجيل بشكل صحيح حتى يكتمل فحص ودراسة المقبرة ومحتوياتها الوافرة، على أنه بالنظر للاهتمام العام الذي حظي به اكتشافنا فقد شعرنا أن تقديم بعض الوصف السريع مهما كان موجزا كان أمرا ضروريا، وهذا هو السبب في إعداد هذا الكتاب ونشره.

إن لدينا هنا ولأول مرة دفنة ملكية لم يعكر صفوها إلا بشكل بميط جدا، فعلى الرغم من أن عملية النهب التى أصابتها قد حدثت على عجل، فإنها عانت قليلا على أيدي لصوص المقابر القدامى، وأعتقد أن الفرعون لا يزال يرقد سالما بكل فخامت الملكية داخل مقاصير حجرة الدفن (٢٩)، ولقد اقترح بعض علماء المصريات من الثقات أننا يجب أن نكتب تقريرا عن أعمالنا خلال فترة الصيف، ثم نقوم بنشر كل ما انتهينا من كتابته على الفور في الشتاء، ولكن بعيدا عن ضغوط العمل والواجبات الأخرى فهناك سبب قوى يحول دون تنفيذ هذا الاقتراح، وهو أن عملنا سيستغرق عدة مواسم من العمل المكثف في الكشف عن محتويات المقبرة التي سنقوم بعمل تسجيل دقيق لها بقر الإمكان، ولو كنا اتبعنا نصيحة الناقدين لعملنا الكنا قد كتبنا تقريرا مفصلا عن

<sup>(</sup>۲۹) كان التابوت موضوعا دلخل أربع مقاصير مستطيلة الشكل مصنوعة من الخشب المغلف بــصفائح الذهب وكل مقصورة دلخل الأخرى، وكل منها يتكرن من عدة لوحات وأبواب تم تجميعها فى شكل مقصورة مغلقة والتابوت يتوسط أصغرها فى الوسط ويبلغ طول أكبــر مقــصورة نحــو ٤ أمتــار وارتفاعها نحو ٧٠. ٢ مترا وتتكون من ١٢ لوحة منفصلة و٨ أبواب، وتم تركيب كــل المقاصــير دلخل حجرة الدفن. (جون رومر - المرجع السابق). (المترجم)

سير أعمالنا قبل أن تتم مراجعتها بشكل صحيح، وحتما في هذه الحالة يمكن أن تتسال بعض الأخطاء إلى هذا التقرير، وإذا حدث ذلك سيكون من الصعب تصحيحها، وللذلك فقد غامرنا بإعداد هذا الكتاب على أمل أن الأسلوب الذي اتبعناه فيه اهتمام كبير بالضبط العلمي وتقايل من أسباب الخروج بانطباعات خاطئة، وفيه التحذيرات الكافية من التسرع غير ضروري في الحكم على النتائج، فعلى سبيل المثال وضعنا في أذهاننا المقبرة التي تضم خبيئة إخناتون (٢٠) التي عثر عليها في هذا الوادى فإن وصف هذا الكشف المهم والمثير قد تم نشره وإعلانه في تعجل على أساس أنه مقبرة الملكة "تي" [ زوجة أمنحتب الثالث ووالدة إخناتون] ولكن بعد فحص دقيق تبين أن قطعة واحدة فقط من هذا الكشف المذهل وهي الأواني الكانوبية (٢١) يحتمل أنها تخص الملكة، وكان لذلك تأثير قاس على عقول المكتشفين والقائمين على عملية التسجيل.

فى الحقيقة نحن نرغب فى تجنب مثل هذه الأخطاء، وفضلا عن ذلك فما نسراه لدينا حتى الآن هو جزء واحد فقط من أجزاء هذه المقبرة لذلك ففى هذا العمل التمهيدي نحن نغامر بطلب التسامح من القارئ الذي سيتقهم أن هذا الكتاب سيحتاج لأن يخصص للتصحيحات الممكن إجراؤها مستقبلا ليتوافق مع طبيعة الحقائق التى ستكتشف مسن خلال المزيد من التقدم فى عملنا، وكمثال على ذلك فعندما قمنا بأول فحص سطحي للحجرة الأمامية تحت ضوء الشموع الخافت اعتقنا أن أحد الصناديق (رقم 101 -

<sup>(</sup>٣٠) تسمى الآن خبيئة العمارنة وهى مقبرة رقم ٥٥ فى ولدى الملوك التى لكتشفها ديفز وليرتون عام ١٩٠٧ ومميت بذلك بعد العثور فيها على مومياوين، وقد اعتقد البعض لفترة أن المومياوين تخصال إخناتون وسمنخ كارع. وثبت الآن بالدليل العلمى أن المومياء الكبرى فى هذه المقبرة تخص إخناتون (راجع هامش ١٩٠٧) وعثر بها على بقليا مهشمة لأجزاء من المقاصير الخشبية المغشاة بالذهب التى كانت تحيط بتابوت الملكة تى مثل مقاصير توت عنخ آمون. (جون رومر - المرجع السابق). (المترجم)

<sup>(</sup>٣١) الأواني الكانوبية منحونة من الحجر وتحفظ بها أحشاء المتوفى محنطة خارج الجسم، وسميت بالكانوبية تشبها بالأواني الفخارية الضخمة التي كان يدفن فيها أهل حى كانوب بالإسكندرية موتاهم في العصر اليوناني الروماني واشتهرت مقابر كانوب بهذه الطريقة في الدفن.(المترجم)

لوحة ٧١) كان يحتوى على لفائف بردى، ولكن فيما بعد تحت الإضاءة القوية للمصباح الكهربائي تأكد لنا أن هذه اللفائف هي مجرد لفائف من البياضات [ملابس داخليــة مــن الكتان] والتي كانت حينذاك تشبه لفائف البردي، وهذه بالطبع كانت خيبة أمل لنا دفعتا الم، الاعتقاد بأن الحصيلة التاريخية بالمقارنة بالقيمة الفنية لاكتشافنا ستكون غير مهمـة بسبب النقص في الأدلمة المدونة كتابة عن توت عنخ آمون وعن حالة عدم الاستقرار السياسي في عهده، كذلك حدث جدال حول أن هذه الحجرات التي كشفنا عنها لا تمثل المقبرة الحقيقية لتوت عنخ آمون لكنها تخص "حور محب" (الخليفة الثاني لتــوت عـنخ آمون) الذي اغتصب مقبرة توت عنخ آمون الحقيقية، ثـم وضع الأثـاث الجنائزي الخاص بتوت عنخ آمون بتعجل وبلا نظام داخل حجرات هذه المقبرة (٢٢) وليس هذا كل شيء ولكن قيل أيضا لن هذه المقبرة كانت تقريبا مجرد خبيئة، وبالإضافة لذلك جاء تخمين من البعض يصعب تصديقه، وهو أن المحتويات التي وجدت بها كانست مجموعة من أثاث القصر الملكي تخص الأسرة المالكة، وتمت تخبئتها في المقبرة على أساس أن توت عنخ آمون كان آخر فرد في الأسرة الملكية، وأن العديد من قطـــع هـــذا الأثاث يعود أصلها لطراز بلاد ما بين النهرين [العراق]، وأنا ربما يمكنني التماس العذر الصحاب هذا الظن الأنه من المالحظ أن هذه الانتقادات قد صدرت من كتساب لم يشاهدوا قط المقبرة ولا حتى محتوياتها.

والآن ردا على هذه الاعتراضات أود أن أقول إنه وحتى آخر ما وصلنا إليه من نتائج فإننا لم نجد شيئا لا يمكن نسبه للأثاث الجنائزى الخاص بالملك توت عنخ آمون. إن كل القطع نتطابق تماما مع الأدلة والمعلومات التي تم جمعها من القطع

<sup>(</sup>٣٢) كان هذا الرأى قد ظهر بعد عثور ديفز وليرتون عام ١٩٠٨على بقايا بعض أدوات التحنيط الخاصة بتوت عنخ أمون فى بئر سرى (رقم ٥٠) بوادى الملوك، كما اعتقد الفريد لوكاس أن هذه المقبرة كانت فى الأصل تخص كبير الكهنة "آى" الذى خلف توت عنخ أمون على العرش. (المترجم)

المحطمة التى وجدت فى المقابر الملكية التى يعود تاريخها الدولة الحديثة، والتى اكتشفت فى هذا الوادى وهى من النواحي كافة تنتمى بشكل محض إلى أواخر عصر الأسرة الثامنة عشرة المصرية، وهذا الاكتشاف هو المقبرة الحقيقية لتوت عنخ آمون، ولا يوجد – كما أعتقد – مجال الشك فى ذلك، لكن يجب أن يكون حاضرا فى أذهاننا أنها مثل مقبرة "آى" [ ١٣٢٧ : ١٣٢٣ ق.م.] الملك التالي لتوت عنخ آمون أى إنها من طراز شبه ملكى ويشبه مقابر النبلاء، ففى الحقيقة إنها على الأرجح كانت مدفنا الموريث المنتظر العرش أكثر من أنها قبر الملك وذلك الحقائق التالية:

- إن تصميم المقبرة يشبه تصميمات مقابر أمهات وزوجات وأبناء الملوك الموجودة في وادي الملكات، كما أن مقارنتها بتصميمات مقابر الملوك السابقين واللاحقين لنوت عنخ آمون في وادى الملوك سوف تظهر ذلك كما أعتقد.

- من أسلوب العمل في تشييدها وسماتها المميزة بالحظ أنه ليس بعيدا أن تكون نحتت بواسطة الأيدى نفسها التي نحتت المقبرة التي كانت تضم دفنة إخناتون المنقولة (٢٣) والتي توجد على مقربة منها؛ فتصميم هذه المقبرة يشابه بدقة مقبرة توت عنخ آمون وكلتاهما بالمثل مختلفتان في التصميم والخطوط الأساسية لهما عن مقابر ملوك الدولة الحديثة المنتمين لطيبة.

وربما كانت البساطة الواضحة فى تصميم مقبرة خبيئة إخناتون (ففيها حجرة ولحدة فقط كاملة) لكونها نحتت فقط لتكون مخبأ جاهزًا لاستقبال المومياء الملكية الموقرة مع قليل من الضروريات الخاصة بدفنها، وقد يكون هذا هو السبب فى أننا وجدنا الحجرة الأولى فقط [الردهة] مهيأة للاستخدام فجدرانها مغطاة بالجبس تمهيدا لأعمال التصوير الجدارى لاستقبال الأثاث الجنائزي ويجب أيضا ملاحظة أنه فى الجدار الأيمن لهذه القاعة قد شرع البناءون المصريون القدماء فى نحت حجرة ثانية

<sup>(</sup>٣٣) المقبرة رقم ٥٥. (المترجم)

والتى هى الآن فى حالتها غير الكاملة تبدو تجويفا [كرة واسعة] فى الجدار ولكن بمقارنتها بحجرة دفن توت عنخ آمون فإن الفكرة والهدف منها يصبحان واضحين، فهذه القاعة صممت لتكون قاعة للدفن، وبتعبير آخر فإنه من ناحية التصميم يوجد تطابق مؤكد بين مقبرة إخناتون فى تل العمارنة والمقبرة التى ابتكرت لتكون خبيئة فى وادى الملوك لهذا الملك المسمى بالملك المارق، وكذلك مقابر "توت عنخ آمون" و"آي" وهو تطابق خاص بمقابر فرع العمارنة من الأسرة الثامنة عشرة الذى نجد معه أروع فن فى العصر الإمبراطوري فى مصر [الدولة الحديثة ١٥٥٩ : ١٠٨٥ ق.م.] ومعه أيضا أسباب تدهوره الذى أصبح واضحا فى الأسرة التاسعة عشرة اللاحقة [١٢٩٥ :

كان الملك "آي" هو الذى قام بدفن توت عنخ آمون الأننا نجد على الجدر ان الداخلية لحجرة دفن توت عنخ آمون أن " آي " كملك ممثل وسط المناظر الدينية يقوم بأداء طقوس الدفن (٢٤) لمام مومياء توت عنخ آمون وهو منظر لم يسبق له مثيل في المقابر الملكية في هذه الجبانة.

وربما كان من المستحسن فى هذا المقام أن نقول شيئا عن عقاية المصربين القدماء الظاهرة بوضوح فى فنهم الذى يرتبط بشكل دقيق بديانتهم، فإذا درسنا أفكار الديانات المصرية القديمة قد يسيطر علينا خليط عجيب من أساطيرهم لكن فى النهاية سوف نشعر أننا بدأنا فى فهمهم لكن حتى لو كانت لدينا القدرة على استحسان وفهم فنهم فإننا فى أغلب الأحوال لن نتقبل هذا الثبات فى الرقى والسمو فى الذوق الفنى، ربما قد

<sup>(</sup>٣٤) ظهر "آي" في التصوير الجدارى في حجرة الدفن بملابس كبير الكهنة وبجواره اسمه داخل خرطوش ملكي وأمامه صورة مومياء توت عنخ آمون؛ حيث يقوم آي بممارسة شعيرة فتح الفم للمومياء ممسكا بأداة نحلسية تستخدم في فتح فم المتوفى، وهي جزء من مجموعة طقوس تجرى للملك بعد موته لتطهيره قبل انتقاله إلى العالم الأخر. (باروسلاف تشيرني - الديانة المصرية القديمة، ترجمة د. أحمد قدرى القاهرة ١٩٨٧). (المترجم)

نفعل ذلك بشكل بسيط ولكن لا يوجد أبدا شخص عاقل سيتصور أنه فهم المعاني الأصلية التي يجسدها فن المصريين القدماء فنحن لا نستطيع مع كل تقدمنا أن ندرك تلك المعاني الجوهرية، إن الفن المصري يعبر عن هدفه بفخامة وأسلوب تقليدي بسيط وهو بهذا الأسلوب ظل فنا مبجلا برصانته وهدوئه ولم ينقصه الوقار قط في أي وقت، ولا شك أن عدم وجود قاعدة المنظور (٥٦) في فن المصريين القدماء قد جعل له خصوصية مميزة، ولهذا نجد أن الكثير من عناصر فن التصوير كان عليها الخضوع لهذه الخصوصية غير أننا وسط تقاليد هذا الفن نجد أن غالبية الفن المصري القديم يجسد التهذيب وحب البساطة والصبر والتأني في التنفيذ كما أنه لم ينحدر قط لدرجة أن يكون صورة غير مثالية للطبيعة (٢٦).

<sup>(</sup>٣٥) تخاعدة المنظور تتص على أن الغنان يرسم صورة الشيء كما تراه العين من زاوية معينة، وكما قدر أحجام أحجام أجزائه وأوضاعها الظاهر منها والخفي، أما الفنان المصرى القديم فكان يرسمه وليس ما يراه منه في لحظة ما، وقد وصفت "إيما برونر" الأسلوب المصرى باسم "الفن غير المنظوري"، أي الذي يعبر عن حقيقة الموضوع المصور كما هي عليه وكما ستظل باقية عليه".

<sup>(</sup>وليم بيك: فن الرسم عند قدماء المصريين- ترجمة مختار السويفي- القاهرة ١٩٨٧). (المترجم)

ردياً المصرى القديم يجسد الصورة المثالية للأشدياء، ولا يتاثر بزوايسا الرؤيسة المختلفة والانطباعات الشخصية. ويقول د. ثروت عكاشة في موسوعته تاريخ الفن: ثم تكن المثاليسة صدفة عرضية في الفن المصري القديم بل صفة أصبلة، فلقد كان الفن المصري مرتبطا بعقيدة دينيسة لا تعرف المجون الذي تعرف عقيدة ديونيسوس الإغريقية، ولا تعرف العنف أو الإقراط ولا قربان الدم البشرى الذي تسترضى به الشياطين على غرار الطقوس المكسيكية، وما كانت تدين بالسحر إلا لمغالبة مشاكل الحياة وكان المصري شغوفا بالحياة الأبدية التي تصورها شبيهة بحياته، لا يخرج عن موروث ويعيش ما استطاع على حفاظه على ذلك الموروث، ومن هذا الحفاظ الذي امتلأت به نفعه أضفى على فنه، فإذا فنه هو الأخر صدى من حفاظه على ذلك المصري على فنه من دينه، وهكذا عاش الفن المصري أمير الاتثين: الحفاظ على الموروث، والحفاظ على الدين، لا يخرج عما ورث، كما لا يخرج عما اعتقد، ويقدر ما كان يذال البيئة بموروثها من تطور كان تطور الفسن ورث، كما لا يخرج عما اعتقد، ويقدر ما كان يذال البيئة بموروثها من تطور كان تطور الفسن

إن البساطة في الفن هي علامة على السمو فيه والحقيقة إن الفنانين المصريين لم يجتهدوا ليكونوا مبدعين أو ليقدموا أعمالا مثيرة للعواطف إمثل الفنانين اليونانيين والرومانيين] فالمصرى القديم كان ينظر للطبيعة من خلال قيود تقاليده هو وبعينه هو وهكذا نبعت وشاعت هذه السمة المميزة للفن المصرى القديم من شخصية الغنان الذاتية سواء بسبب وجهة نظره الدينية للأشياء أو رؤيته التنوق الجمالي، ولهذا السبب فإن أعمال التصوير المصرية القديمة غالبا ما تبدو للعين غير المدربة وكأن بها تطابقًا ورتابة مملة (٢٧) وهذا على أية حال ناتج بلا شك عن تقاليد تلك الحقبة التاريخية من تاريخ مصر، وبذلك كانت اللمسات الشخصية في أعمال التصوير تظهر بتمهل من حين لآخر وفقا لاتجاه المثل العليا للتقاليد المصرية في الفن وهذه الحقائق تظهر بوضوح في قطع الأثاث الجنائزي في مقبرة توت عنخ آمون، فقد أذهانا الإنتاج الغزير للفن في عصر هذا الملك، ولكن أثناء دراسة تلك القطع ظهر لنا طابع غير متوقع نوعاً ما من النوق الشخصي والعائلي للملك، ويبدو أن النوق الفني لتوت عنخ آمون كان أكثر قربا لذوق النبلاء منه لذوق أولئك الملوك المرتبطين بالفن الديني الرسمي السائد في هذه الجبانة الملكية [وادي الملوك]، ففي الأعمال الفنية التي عثر عليها في مقبرة توت عنخ أمون نلاحظ أن طابع الود العائلي والميل لتقديس قرص الشمس [آتون] هي السمة الشائعة أكثر من مظاهر النقاليد الدينية الصارمة التي تميز كل المقابر الملكية الأخرى في هذا الوادي، وفي وسط تلك الكميات الكبيرة من الأثاث

<sup>(</sup>٣٧) يقول إلى فور: "إن الفن المصرى ليبدو من بعيد وكأنه صورة مكررة جامدة لم تتطور، ولكنك إذا ما أمعنت النظر فيه عن قرب لمست ما فيه من تطور وحرية في التعبير وتجديد في حدود اطاره المفروض، ولعل هذا الحكم الخاطئ مرده إلى بعننا عن الحضارة المصرية القديمة بعدا شامعا لم نستطع معه أن نتبين ما بين مراحله المتباعدة وما يقتضيه هذا التباعد من خلاف. (ثروت عكاشة: المرجع المابق). (المترجم)

الجنائزي والمقتنيات الملكية في مقبرة توت عنخ آمون وكذلك فيما يظهر في النقوش الجميلة التي تزين أساطين معبد الأقصر [يقصد معبد الكرنك] التي تعود إلى عهده نجد قمة الذوق في الأسلوب الفني مع نوع من الصفاء المتناهي، وفي حالة المناظر الملونة أو الأولني أو التماثيل فإن الفكرة الأولية المفن تكون واضحة، أما في حالة الأدوات التي تستخدم في الحياة اليومية مثل مصفاة النبيذ أو العصا الذي يُتكا عليها في السير إفي عهود الملوك الآخرين] فإن استخدام الفن فيها لم يكن أمرا ضروريا بالضبط كما هو الحال اليوم، أما هنا في هذه المقبرة فإن قيمة الفن في كل شيء كان لها الاعتبار الأول.

كانت هذه مجرد مساحة بسيطة أفر دناها لمناقشة موضوع الفن المصري القديم لأن هذا الكتاب يتعامل بشكل أساسي مع أحداث الاكتشاف الفعلي للمقبرة، أما بالنسبة لوادى الملوك فلا يمكن إهمال الحديث عنه وسيكون من المفيد تقديم بعض الشرح العام لتاريخه المثير وكذلك تقديم تسجيل لأحداث محددة لم تكن متوقعة والتي تسبب الاكتشاف في حدوثها.

تخيلوا معى ... بعد سنوات عديدة من العمل غير المثمر فوجئ شخص وهو غير مستعد بحدوث تطور عظيم الأهمية، شخص واجه احتياجًا شديدًا امساعدة على درجة معينة من الكفاءة وبشكل كاف، وكانت المساعدة المطلوبة في هذه الحالة تشمل بالتحديد كل أعمال التسجيل المهمة والتصوير والرسم ووسائل الحفظ، ثم الاحتياج المعرفة الكيميائية، ولكن في المقام الأول والأكثر الحاحا كان الاحتياج لكل ما يتعلق بالتصوير والرسم، فلا شيء كان يمكن التفكير فيه قبل أن يتم عمل تسجيل كامل بالتصوير المحتويات قاعة المقبرة وهذا يجب ألا يتضمن فقط صورا الموضع العام القطع الموجودة داخل المقبرة وإظهار ترتيب تسلسلها حسب موقعها، ولكن أيضا يجب أن يتبع ذلك رسم كروكي يظهر أوضاع القطع المتداخلة كما ترى من أعلى [مسقط أفقي] وهي مهمة لا تشتمل فقط على مهارة في التصوير على درجة عالية وإنما يجب

أن يقوم بها اختصاصى مسح هندسي نو خبرة عالية، وبعد ذلك يأتى الاهتمام بحفظ المحتويات ورفعها من أماكنها ووصفها أوصف طبيعة خاماتها] وهو عمل الكيمياتي وهو رجل خبير في التعامل مع الخامات العتيقة، وأخيرا يأتى عمل عالم الآثار، وقد تم طل هذه المشكلة بسرعة عن طريق المساعدة السخية التي قدمها زملاؤنا في البعثة الأمريكية من متحف المتروبوليتان الفنون بنيويورك، فكان إجابة لطلبي أن اتصل بي زميلي وصديقي المحترم جدا مستر "ليثجو" A.M. Lythgoe أمين القسم المصرى في متحف المترو بوليتان (تم فيما بعد تقدير خدماته الطبية بكرم عظيم من مدير وأمناء متحف المتروبوليتان) ووضع تحت تصرفي مجموعة من أعضاء فريق عمل البعثة متحف المتروبوليتان) ووضع تحت تصرفي مجموعة من أعضاء فريق عمل البعثة الأمريكية بقدر ما تطلب الأمر (على الرغم من خسارته لمجهوداتهم)، وبسبب هذا الحظ الجيد لم أجرؤ على تمنى أن يكون هذا الحظ شاملا لخدمات كل من السيد "أرثر ميس" A.C. Mace وهو واحد من أمناء المتحف ومستر "هارى بورتون" Hary Burton خبير التوثيق بالتصوير لديهم والذي نتسب له صور هذا الكتاب والسادة "هوول" Hall

لقد كانت مجموعة من رجال العمل الميداني ذات خبرة واسعة في مجال الآثار، ودعوني هنا أسجل التضحية التي قدمها السيد " آرثر ميس "Arthur Mace منير حفائرهم في ساحة هرم اللشت [قرب الفيوم] لحسابنا، والتي كانت تعنى التخلي عن سنوات عديدة من العمل البحثي في اللشت ويجب أن أضيف أن إعداد هذا الكتاب قد وقع بشكل كبير على عاتقه، وفي نفس الوقت يجب أن نعبر عن شكرنا الصادق وامتناننا لأعضاء لجنة أوصياء متحف المتروبوليتان الفن في نيويورك والمديره مستر "إدوارد روبينسون" Edward Robinson مستر "ليثيجو" وأيضا مستر "وينلوك" إدوارد روبينسون شكل عدم قدومهم لنا خسارة كبيرة جدا لبعثتهم في الأقصر، وأيضا كانت لنا في القاهرة ضربة حظ سعيد؛ حيث صادف أن مستر "الفريد لوكاس" Alfred Lucas مدير مصلحة الكيمياء في الحكومة المصرية كان في هذا الوقت متفرغا

من و اجباته الوظيفية الرسمية وقد قدم لنا مساعدة قيمة من علمه الكيميائي، وكنت قبل ذلك عندما أدركت احتمال ضخامة الكشف فإن مستر "كالندر " A.R. Callender وكان يعمل في أرمنت [بمحافظة قنا] والذي كثيرا ما ساعدني في مناسبات سابقة قد جاء في الحال المساعدتي، وكذلك وضع دكتور "آلن جاردنر" Dr Alan Gardiner) بكل كرم علمه اللغوي الذي لا يباري تحت تصرفنا وفوق ذلك جاءنا البروفيسير "جيمس هنري بر سند" James H. Breasted الأستاذ في جامعة شيكاجو والمؤرخ البارز لتاريخ مصر القديمة وكان وقتئذ في مصر وقد قدم لي نصيحة غالية وأوضح لي البيانات التاريخية ومعنى طبعات الأختام التي وجدت على الأربعة أبواب المختومة التي وجدت في حالات مختلفة من الوضوح في المقبرة وفي الحقيقة لقد حظينا من أول يوم إلى آخر يوم من هذه المهمة بأقصى قدر من المعاملة الطيبة والمجاملة من كل الموظفين العاملين في إدارة الآثار بالحكومة المصرية، وأنا لهذا أرغب في تقديم الاعتراف الواجب بفضل مسيو "لاكو" Lacau المدير العام لمصلحة الآثار، ولعلني أذكر هنا كم أنا مدين الأعضاء فريق عمل جريدة التايمز The Times لتعاونهم الحاضر في كل الأمور، وكذلك لأولئك الذين كانوا بعيدا عن مكان الاكتشاف لاهتمامهم بنا. وأيضا أقدم المتناني وشكري الواجب إلى ليدى "بورجكلير" Lady Burghcler أخت اللورد كارنرفون المخلصة على مساهمتها بكل سخاء في هذا الكتاب بإعداد السيرة الذاتية الموجزة للورد كارنرفون والتي وضعت تمهيدا للكتاب لأته لم يكن هناك أحد مؤهل لتتفيذ هذا العمل أكثر منها.

<sup>(</sup>٣٨) 'آلان هندرسون جاردنر": معروف بين دارسى الآثار في مصر أن اسمه بيداً بلقب "سير"، والحقيقة إن هذه هي المرة الأولى التي أقابل فيها اسمه مقترناً بلقب "دكتور" حتى إن المراجع أد. عبد الحليم نور الدين نفسه اندهش وسألنى: هل جاء ذلك فعلا في الكتاب؟ . وكان جوابى: "نعم" كارتر ذكره أكثر من مرة في متن الكتاب بلقب "دكتور" فقط ولم يسبق اسمه قط بلقب "سير"! وأعتقد أن جاردنر قد حصل على لقب "سير" تكريما له بعد أن نشر الطبعة الأولى من كتابه تواعد اللغة المصرية القديمة" عام ١٩٢٨، والذي أصبح المرجع الأماسي لدراسة اللغة المصرية القديمة في العالم كله.. (المترجم)

ويجب أيضا أن أشكر صديقى العزيز السيد "بيرسى وايت" Percy White الروائى وأستاذ الأنب الإنجليزي في الجامعة المصرية على مساعنته الطيبة في الصياغة الأنبية لنص الكتاب.

وأخيرا أحب أن أعبر عن اعترافى بخدمات فريق العمال المصريين الخاص بى والذين قاموا بنتفيذ كل عمل كنت أسنده اليهم بكل إخلاص وضمير، والخطاب الموجود على الصفحة المقابلة والمكتوب بلغة الإنجليزية عجيبة يظهر حماسهم وغيرتهم على العمل خلال غيابي رأيت أنه يجب أن يُسجل هنا.

هیوارد کارتر سیتمبر ۱۹۲۳

Home Lugar 1923

Mr. Howard Caler Eg -

Honourble Sin

Bagto write this letter hoping that
you are enjoying good health and ask the Almyle
to keep you & himy you hack to no in Safely.
Begto inform your Excelling that Store N. 15
is alright, Treasure is aleght, the Mallim
Store is alright to admin & House are all
alight, & in all your work order is Carried
on according to your knownable industries.
Rois It reasin, gad Hassen, Hassin and
Abdelal Almed and all the Jaggies of the
house ley to send their best regards.
My but regards to your respectful Seq,
and all members of the Londs family, & to
all your friends in England
Longing to your early Coming.
Your Mad Obelent Servand
Ruis Almed Jugar

### لوحة رقم (٤)

صورة من الخطاب الذى أرسله عمال كارتر المصريين إليه أثناء وجوده فسى لنسدن خسلال فتسرة الصيف، وقد قمت بإعادة كتابة نصه بحروف واضحة وشرح المقصود من بعض الكلمات الواردة فيه قدر المنطاعتي، وعلى الصفحة المقابلة نجد نص الخطاب واضحًا ويليه الترجمة العربية له.

# خطاب عمال كارتر (تسخة موضحة من إعداد المترجم) (٢٩)

Korna Luxor
5th August 1923

Mr Howard Carter Esq. (1.)

Honourable Sir,

Beg to write this Letter hoping that you are enjoying good health and ask the Almighty to keep you & bring you back to us in safety,

Beg to inform your Excellency that Store No 15 is alright 'Treasure is alright 'Wadim & House are all alright & in all your work order is carried on according to your honourable instructions '

Rais Hussin Gad Hassan Hussin Awad Abdel al Ahmed and all Gaffirs of the house beg to send their best regards.

My Best regards to your respectable Serf and all members of the Lord's family & to all your friends in England.

Longing to your early coming.

Your most Obedient Servant

Rais Ahmed Gergar

<sup>(</sup>٣٩) من الواضح أن النص الإنجليزى الخطاب ما هو إلا ترجمة حرفية العبارات الصعيدية الصرفة الشائعة في كتابة الخطابات. ولذا حرصت في ترجمته على إعادة العبارات إلى لهجتها الأصلية بقدر الشائعة في كتابة هذا الخطاب عدما كان العمال يُملون ما يريدون كتابته ما استطعت للاقتراب أكثر من مشهد كتابة هذا الخطاب عدما كان العمال يُملون ما يريدون كتابته على من يكتب لهم (موظف مكتب التلغراف على الأرجح) بعباراتهم الصعيدية الدارجة والتي يحرصون فيها على إظهار الاحترام والود الشديد بالفاظ الاحترام المبالغ فيها التي كانت شائعة في تلك يحرصون فيها على يظهار الاحترام والود الشديد بالفاظ الاحترام النمق، ولكن بالفاظ إنجليزية فجاء الأيام، وكان كانت الخطاب هجينا بين لغتين. الصورة إلجليزية والروح صعيدية وهذا هو ما جعل كارتر يصف لغته بـــ الخطاب هجينا بين لغتين. (المترجم)

<sup>(</sup>٤٠) Esquire : هو لقب تُبجيل رسمى قديم يعادل فى مصر لفظ "جناب" (فى قولنا مثلا "جناب السغير") ويخاطب به الشخصيات الرسمية. ولايزال يستعمل حتى اليوم فى المستندات الرسمية المتداولة بين المحاميين والهينات القصائية فى أمريكا. (المترجم)

القرنة – الأقصر ٥ – أغسطس ١٩٢٣

جناب المستر هيوارد كارتر ..

حضرة صلحب العزة..

اسمح لنا بكتابة هذا الجواب ونرجو أن تكون بصحة عال ونسأل العلى القدير أن يحفظك ويرجعك لنا بالسلامة .

اسمح لنا نعرف سعادتك بأن المخزن رقم ١٥ (١١) تمام والكنز تمام(٢١) والمخزن البحرى تمام(٢١) والواديم [الوادين](١١) والبيت كلهم تمام وكل أوامرك في الشغل انتفنت حسب تعليماتك المحترمة. الريس حسين وجاد حسن وحسين عوض وعبد العال أحمد وكل غفر البيت بيستحلفونا نبعت لك سلاماتهم الغالية.

وسلام كبير لعبدك المحترم ولكل أفراد عيلة اللورد ولكل أصحابك في إنجلترا.

مشتاجين لرجوعك عن جريب.

خدامك المطيع

الريس أحمد جرجار (٥٠)

<sup>(</sup>٤١) مقبرة سيتى الثانى (رقم ١٥ فى وادى الملوك) التى تم تحويلها إلى معمل للترميم الأولى والتغليف للقطع المستخرجة من مقبرة توت عنخ آمون قبل إرسالها إلى القاهرة. (المترجم)

<sup>(</sup>٤٢) مقبرة توت عنخ أمون نفسها. (المترجم)

<sup>(</sup>٤٣) حلولت أن أعرف أين هو المخزن البحرى بالضبط لكن لم أنجح في ذلك فهو غير منكور في الكتاب. (المترجم)

<sup>(</sup>٤٤) "الولديم" هو النطق الدارج القديم بلكنة أهل الأقصر لكلمة "الولدين"، والمقصود بها "الولديان" وكان هذا الاسم يطلق على الطريق المؤدى إلى وادى الملوك، والذى يتقرع من نهايته فرعى الولدى "الوادى الشرقى" و"الوادى الغربى"؛ أى إن "الواديم" أو الولدين هو مدخل فرعى ولاى الملوك والذى يسيطر عليه يتحكم في منطقة وادى الملوك كلها. (المترجم)

<sup>(</sup>٤٥) رئيس عمال كارتر. (المترجم)

## تهيد

## موجز السيرة الذاتية لـ "لورد كارنرفون" الراحل

بقلم / ليدى بورجكلير

إذا كانت الدنيا كلها حقًا تحب الرومانسية فهي أيضًا تحب الإنسان العاشق سواء أعلنت ذلك أو أخفته، ومن هنا وبلا شك فإن الاهتمام الكبير الذي أثاره اكتشاف مقبرة تتوت عنخ آمون قد امتد ليشمل صاحب هذا الاكتشاف، ومن المؤكد أن الماساة المفاجئة التي حطت فوق لحظات انتصاره القصيرة لم تضعف من هذا الاهتمام.

إن القصة التي تبدأ مثل قصة "مغارة على بابا" (٢٠) وتنتهي مثلما انتهت "أسطورة نيميسيس Nemesis" اليونانية لا يمكن أن تعجز عن أسر خيال الرجال والنساء الذين رغم غرقهم في مشاغل الحياة لا تزال مشاعرهم تتأثر بقصص الكفاح والأقدار التي لا ترحم.

فلتكن هذه المشاركة الوجدانية عرفانًا بالامتنان للورد كارنرفون من أولئك النين سيظل رحيلهم نكرى حزينة باقية للأبد. وهي المشاركة الوجدانية التي أظهرتها بصورة مماثلة حالة الإثارة والانبهار التي أوجدتها الاكتشافات في وادي الملوك.

<sup>(</sup>٤٦) في النص الإنجليزي جاءت هذه العبارة حرفيًا مغارة علاء الدين - وهذا الخلط بين الأسماء والأدوار شائع في ترجمات القصص العربية القديمة عند الغرب، وفي هذا السياق نجد أيضًا أن شخصية "على بابا" عند الغرب هي شخصية اللص المحتال لا شخصية الرجل الطيب. (المترجم) "يميسيس" Nemesis هي إلهة الثواب والعقاب في الأساطير اليونانية القديمة. (المترجم)

وفى لمستجابة مشكورة لتلك المشاركة الوجدانية النابعة بحرارة من القلب فإن هذا الوصف البسيط الشخصية لورد كارنرفون متعددة الجوانب، والتي تركزت حولها هذه المشاعر الفياضة قد وجد له مكانًا في هذا الكتاب تمهيدا لتاريخ هذا الاكتشاف الذي أعطاه لورد كارنرفون كل طاقاته بحب شديد وفي النهاية قدم حياته قربانًا له.

إلى كل الذين عرفوا لورد كارنرفون أقول إن هناك تناغمًا فريدًا في حقيقة أنه قدر عليه أن يكون بطلاً لواحد من أكثر الأحداث الدرامية تأثيرًا في المشاعر في يومنا هذا، فتحت المظهر الهادئ لهذا الرجل الإنجليزي الصامت ينبض بصدق قلب رومانسي.

إن الظروف والبيئة التي أحاطت بحياته هي بلا شك التي غنت الميول الطبيعية الشخصينه، ففي ٢٦ يونيو عام ١٨٦٦ ولد "جورج إدوارد إستانهوب مولينكس هربرت لورد بورشستر إلورد كارنرفون فيما بعد] وقد تمتع بميزة لا تقدر بثمن وهي أنه تربى في بيت تلونه الرومانسية وتتخلله بسلطة راقية جميلة، وكذلك لم تكن حياته أقل سعادة في البيئة المحيطة به والتي إذا قورنت ببيئة أكثر القصور فخامة في إنجلترا فإن بيئة هايكلير (١٠٠) يجب أن تصنف كضيعة نادرة الجمال. إن كثيرًا من سحرها ينبع من تكوينها الطبيعي المتباين، والتغير البسيط الذي طرأ عليها منذ العصور القديمة، فمن

<sup>(</sup>٤٨) ضبعة هليكلير: تقع في هامبشير غرب لندن، وفي السنوات الأخيرة تحول قصر هليكلير إلى مزار مبياحي مفتوح للجمهور وخصصت لجدى قاعاته لإقلمة حفلات وولائم الزفاف، كما تستغل حدائقه الشلسعة منتزها راق المجموعات المبياحية، تم تخصيص جزء من القصر متحفا لعرض مجموعة الآثار الخاصة بلورد كارنرفون، كما نشر المشرفون على القصر عدة كتب عن تاريخ القصر ولورد كارنرفون وعلاقته بالآثار المصرية مثل:

<sup>&</sup>quot;Egypt in Highcler" و "Carnervon and Carter". (المترجم)

المروج الخضراء المزهرة التي تظللها أشجار الأرز اللبنانية الضخمة (٢٠) التي في ظلالها جلس البابا ذات يوم في القرن الماضي يتحدث مع صديقه روبرت كارولين هربرت (١٠٠) (الابن بالنبني لزوجة الملك جورج الثاني والمسمى على اسمها) إلى أدغال الشجيرات الشوكية وأشجار خشب الزان وأشجار البلوط والبحيرات؛ حيث يتجمع الصيد الوافر من الدجاج البري، بينما تحيطها من كل جانب البراري الشاسعة المرتفعة، منها المزدحم بالأشجار ومنها ما لا يزال أرضا بكرا عارية من الأشجار، كما كانت قديما عندما استقر عليها البريطانيون الأوائل وشيدوا خيامهم على تل بيكون الذي كان بمثابة حصن عال من الأحجار الجيرية البيضاء يسيطر على الطراف الريف.

وبالنسبة للأولاد الذين تربوا على حكايات أساطير الملك آرثر، فإن الأمر لا يحتاج منهم سوى مجهود ذهني بسيط لإدراك معنى عبارة "أراضي الغابات"، حيث كانوا يلعبون ويرمحون بخيولهم الصغيرة في غابة "بروسلياند" Broceliande أو حول برك الرهبان القديمة؛ حيث كانوا يلقون بشص الصيد لالتقاط وجمع زهور السوسن المائية في هذه البركة السحرية التي ابتلعت الشاب الجرىء الطيب إكساليبور المائية في هذه البركة السحرية التي ابتلعت الشاب الجرىء الطيب إكساليبور تحتاج للوصول إليها فقط جسرا خشبيا لتصبح مثل ربوة تتتاجل Tintagel (10) تحتاج للوصول البيها فقط جسرا خشبيا لتصبح مثل ربوة تتتاجل Tintagel (10)

<sup>(</sup>٤٩) تم نقل زراعة هذه الأشجار من لبنان إلى إجائزا خلال فترة الحملات الصابيبة في العصور الوسطى. (المترجم)

<sup>(</sup>٥٠) الجد الأكبر للورد كارنرفون. (المترجم)

<sup>(</sup>٥١) قلعة تتناجل Tintagel : هي قلعة يعود تاريخها للي العصور الوسطى ولا يبقى منها الأن سوى أطلال، وهي مقامة على جزيرة صخرية ملاصقة لساحل قرية تتناجل على الساحل الجنوبي الغربي لاتجلنرا ضمن مقاطعة تورث كورنوول north cornwall، ويربط بين هذه القلعة والقرية على الساحل كويري خشبي على شكل سلم خشبي يمند أفتيا ويرتفع في تدرج. (المترجم)

الحقيقة أنه إذا كانت الانطباعات التي لا تمحى من عقل الإنسان هي تلك الانطباعات التي تنطبع في عقولنا في السنوات المبكرة من عمرنا، كما يحب أي واعظ أن يؤكد لنا دائمًا، فبناء على ذلك يمكننا القول بأن بورشستر بنشأته في هذا الجو الرومانسي يكون قد تخرج في مدرسة الرومانسية والمغلمرة وفوق ذلك فقد اجتمعت في شخصيته الصفات المتوارثة من أسرته مع هذه البيئة الساحرة لتعطيه هذا الشكل الفريد من الحياة.

لقد كان لورد كارنرفون ابنا لأبوين من أصحاب الفكر الراقي الذين دائمًا يكافحون لجعل أفكارهم المثالية ذات تأثير عملي لنفع الآخرين، ولم يكن هناك شيء لم يتعلمه لورد كارنرفون في تعليمه المبكر في الواقع إن هذه النشأة الفريدة يمكن أن تؤكد لنا بشكل قاطع على أن هذا الصبي الصغير ذا الشعر الأجعد لم يسمع خلال طفولته شيئًا مبتذلاً أو خارجًا عن الآداب الأخلاقية، فقد كان أهل القرية وأهل البيت جميعًا كأنهم أسرة واحدة تجمعهم طباع واحدة.

كان هذا هو النظام الإقطاعي والنظام البطريركي [الأبوة المقدسة] بأفضل ما فيهم، وأحلام إنجلترا الفتية في الريف، كل ذلك كان مستوعبًا ومطبقًا في هايكلير.

أما بالنسبة للقانون الذي كان يحكم مجتمع هايكلير فهو قانون الكرم والتسامح وإن كان هذا التسامح لا يتهاون أبدًا في النواحي الأخلاقية، وهناك تعليق ظريف على القواعد التي تحكم الحياة داخل قصر هايكلير قالته إحدى المربيات للأطفال ذات يوم عندما شعر أحد الأطفال بالفزع عند سماعه لوصف جهنم ونيرانها التي تقشعر لها الأبدان من قراءة كتاب دين صغير مرعب اسمه "طلوع النهار" أعطته لها مربية أخرى قليلة الخبرة جاء فيه عبارة: "الآن ستتزع الرحمة من الأجيال الجديدة" وفوراً قامت المربية بدور الدادة المحبوبة الطيبة لتهدئ من روع الطفل ودون تفكير قالت له: "لا تخف يا حبيبي من هذه الحكايات فان يذهب أحد أبدًا من قصر هايكلير إلى جهنم".

وعن اقتتاع عام أقول بالنسبة لوالد بورشستر "إيرل كارنرفون الرابع" إنه كان يعتبر رجلاً سياسيًا محافظًا لم يسمح قط لطموحه بأن يحيد به قيد أنملة عن الطريق الذي رسمه لنفسه بكل دقة وإخلاص وبعد تفكير محكم، ولكن على الرغم من أنه استقال من حكومة دزرائيلي Benjamin Disraeli بأيما يؤيد فرانشيس بل Franchise Bill رئيس الوزراء عام ١٨٦٧ كان والد بورشستر ضد الأقكار القيمة، فبالنسبة لخطط السياسة الاستعمارية والسياسة الاجتماعية كان صاحب فكر متقدم لحد كبير على معظم معاصريه من السياسيين. وإنه لمن الجدير بالاهتمام التفكير بتمعن في حجم الدماء والثروات التي كان يمكن توفيرها لهذا البلد لو كانت أفكار وآراء هذا السياسي المحافظ الواقعي قد نالت دعم مجلس الوزراء والحزب الذي ينتمي إليه.

أما بالنسبة للأولاد الصغار فبالطبع لم يكونوا مهتمين بالسياسة باستثناء اهتمامهم بالأنوار ومشاعل الزينة التى تضىء الطرقات والميادين عند الاحتقال بنجاح الانتخابات، لكن على أية حال فمهما كانت التطورات الأخيرة التي وصل إليها، فإن البيئة والصفات المتوارثة كانتا هما الصخرة الصلبة التي نحتت منها شخصية كارنرفون الأب، أما إيرل كارنرفون الخامس "عالم الآثار" بتركيبته الجسدية والعقلية فهو لا يذكر بأبيه، لكنه ورث عنه صفة الاستقلال بالرأي مصحوبة بمتعة بالغة بوضع تفكيره جنبًا إلى جنب مع تفكير الرجال الآخرين وفوق ذلك ورث عنه قوة التعليم المكثف الذي احتهد في تحصيله من العلوم المنتوعة التي كان مهتمًا بها، وكان ذلك بالتأكيد جزءًا من الميراث الأبوي لأن أباه الأيرل الرابع كان واحدًا من أرقى المتقفين الكلاسيكيين في جيله ولا يزال هناك على قيد الحياة بعض الذين يمكنهم أن يشهدوا

<sup>(</sup>٥٢) بنيامين دزرانيلى (١٨٠٤ – ١٨٨١): أديب وسياسى يهودى إنجليزى، انتخب عضوا في مجلس العموم البريطانى عام ١٨٣٧، وهو عام اعتلاء الملكة فيكتوريا العرش البريطانى، ثم أصبح رئيسما لوزراء بريطانيا ممثلا لحزب المحافظين فيما بعد. (د. رمميس عوض: صورة اليهودى في الأدب الإنجليزى، ص. ١٢٩، كتاب الهلال، القاهرة ١٩٩٩. (المترجم)

على طلاقة حديثه باللغة اللاتينية في حفل حضره بوصفه نائبا عن الملك في كلية ترينيتي Trinity College في دبلن باسكتلندا. ولا يزالون يتذكرون أنه بعد الإلحاح عليه استطاع أن يلقى خطبه باللغة اليونانية بسهولة تامة.

في عام ١٨٧٥ خيمت ظلال الحزن على حياة بورشستر الصغير؛ فقد ماتت أمه بعد أن وضعت الابنة الثالثة، وكان مقدرًا لهذا الحزن أن يبقى في نفس الصبي الصغير لأن إيفيلين ستانهوب Evelyn Stanhope اليدي كارنرفون كانت واحدة من النوع النادر من النساء اللائى لم يعد لهن وجود الآن فى العالم، وقد أصبح الاحتياج لحنانها مفتقدًا في حياة بورشستر، فقد كان ذكاؤه الغريب مع روحها المرحة المقبلة على الحياة يوجدان معا التقاهم المشترك بينهما، وكان بإمكانها مساعدته في التغلب على خجله الشديد (الذي تطلب سنوات التخلص منه) في حفل الظهور الأول له (٢٠٠)، وحتى إذا كان الوالد الموجود بالبيت أبًا متفانيًا في رعاية أبنائه مثلما كان لورد كارنرفون فقد كان من الطبيعي أن يضيف موت الأم جانبًا من الحزن والعبوس في حياة الطف على الرغم من أن ذلك قد أدى إلى تقوية العلاقة بين بروشستر وإخوته.

وبعد وفاة أمهم، نعم بورشستر أو "بورشى" (كما كنا نناديه وهو صغير) هو أخواته البنات بعطف لا يوصف غمرتهم به عماتهم "ليدي جويندولن هربرت" Lady Eveleyn واليدي بورتسموث" ليورنسموث" ليدي جويندولين معتلة الصحة ودائمة الجلوس في ركنها المفضل بالقصر، وكان الكبار والصغار دائما يجتمعون حول أريكتها يلتمسون عندها الحب والعطف في أوقات الحزن وفي أوقات الفرح، وكان حرمانها من نصيبها من الطفولة المرحة بسبب حادث أليم أصابها خلال طفولتها قد جعلها أكثر أفراد العائلة

<sup>(</sup>٥٣) حقل الظهور الأول هو تقليد عند الطبقة الأرستقراطية يتم فيه تقديم الولد (أو البنت) عند تخطيه سن الطفولة للأصدقاء والمعارف لتعريفه على المجتمع الذي يعيش فيه، ويعد هذا الاحتقال بمثابة إعلان عن بدء الصبى لحياة الشباب. (المترجم)

حرصاً على توفير المرح والسعادة الأولئك الأطفال الذين فقدوا أمهم، ومن خلال حياتهم المرحة عاشت طفولتها التي حرمت منها، وكانت هي التي تحميهم وتبرر أخطاءهم كما حدث مثلا عندما أصروا على مشاهدة التجارب الكيميائية التي تتتج عنها أبخرة كريهة الرائحة تكاد تسبب الاختتاق أو عندما تسبب لعبهم المتكرر بصنابير المياة في السياب شلالات المياة تحت لوحات فانديك Vandycks (1°).

وفي قصر هايكلير لم يكن نظام التعليم في حجرة الدراسة، والذي يعود للقرن الثامن عشر يسير على قواعد مونتيسوري Montessori)، ولم يكن أسلوب ليدي جويندولين اللين بالغ الرقة دائما يفرض نفسه على المعلمين والمربيات الذين كانوا دائما يتنكرون الرمح الذي أهدته ليدي جويندولين لبورش بعد الحاحه الشديد، والذي كان مغروسا في إحدى التحف بينما كانت هدية أخرى من هداياها له وكانت عبارة عن "منشار" كبير اعتبره المدرسون خطرا على الأطفال فحولوه إلى رمز محرم على أحد لمسه ونلك بأن ربطوه بشريط أزرق عريض وعلقوه على حائط حجرة الدراسة كحلية زخرفية عجيبة.

والحقيقة لا يمكن إنكار أن تقديم هدية لطفل صغير مدلل التهدئة خوفه بعد تحطيمه ازجاج نافذة يعتبر أسلوبًا يعلم الطفل مقابلة الخطأ بخطأ مثله، وهو أسلوب يثير رفض المدرسين والوعاظ في كل عصر، ولكن على الرغم من طابع التسامح والرفق الذي لا ينضب عند ليدى جويندولين فإن قوة سيطرتها على الأطفال لم تضعف قط.

هذه هي طباعنا وما زلنا (وهذا ليس كلامنا) نقال من كلمات التوبيخ وإن كانت ضرورية مع الأولاد الصغار من الجيل الجديد أصحاب العيون الثاقبة دائمي الانتقاد.

<sup>(</sup>٥٤) Vandyck (مام فلامنكي عاش في بلاط الملك تشارلز الأول. (المترجم)

 <sup>(</sup>٥٥) ماريا مونتيسوري Maria Montessori معلمة لمطالية كانت متخصيصة في تربية وتعليم الأطفال، ويعتمد
 أسلوبها على عدة قواعد تتضمن الأنشطة الرياضية البننية والتعليم العملي في وقت و لحد. (المترجم)

لقد كانت الشقاوة بجوار ليدي جويندولين شيئا لا يصدق، وهي في داخلها كانت تحبذ جدًا التعامل باللين والرقة مع الأطفال، وإن كان ذلك ليس الأسلوب المفضل في التعامل مع الأولاد الأشقياء مثل بورشي، إلا أن أخوات بورشي وإخوته الصغار غير الأشقاء في الحقيقة لم يعانوا قط من أية معاملة فظة على يديه مع أنه كان غياظًا بشكل فظيع وهو صغير، وكذلك وهو كبير، وأذكر أنه عندما أصبح في الصف الخامس في المدرسة عبر عن فرحته بأسلوب فيه وقار وكياسة رجل في سن الأربعين، لكن طاقة الكياسة والوقار التي تجرى في دمه لم تكن هي أقل الصفات الطبية الملازمة له، والتي ربتها فيه أساليب التربية الفعالة والفريدة من نوعها في تلك الأيام المبكرة، وهذه الكياسة والرزانة هي نموذج للصفات التي نحبها فيه.

وبعد مرور سنوات طويلة وعندما جاء لورد كارنرفون ليحضر دفن عمته "ليدي جويندولين" في مرقدها الأخير في هايكلير، حينها عاد يحن بشدة إلى النكريات ودروس هذا الحب المتفانى للأخرين، وكتب واصفا غيابها: < ياله من فراغ >> وما كان يعنى عنده غياب << هذا الوجه الرقيق في الرداء الرمادي >> عن اجتماع العائلة في ليالي الكريسماس وفي حفلات الزفاف، حيث كان وجودها في تلك المناسبات يعيده إلى ذكريات الطفولة المحببة إلى نفسه.

وفي طفولته لم يكن كارنرفون قوي الجسم، وكان من غير المؤكد أن يتمكن من مواصلة حياته القصيرة لولا الدور الذي لعبته في حياته عمته اليدي بورتسموث " Lady Portsmouth وبيتها القصر إيجزفورد " Eggesford الذي أصبح بيته الثاني في وقت كانت فيه إنجلترا لا تزال تعيش في عصر الخرافات القديمة والنوافذ المغلقة والغرف شديدة التنفئة، ومناديل تدفئة الرقبة والأسوأ من كل ذلك كمامات التنفس لمرضى الصدر ولحسن حظ كارنرفون الطفل أن ليدي بورتسموث التي كانت رائدة في مجالات كثيرة من الأنشطة والفكر كانت من المدافعين بشدة عن فائدة الهواء الطلق وفي بيتها تحول الطفل الضعيف شاحب الوجه إلى شاب رياضي قوي وشجاع بعد

شهرين قضاهما في رحلات الصيد والألعاب خارج البيت مع قبيلة من أبناء العمات في مروج "نورث ديفون" North Divon.

ففي "ضيعة ليجزفورد" كانت الخيول وكلاب الصيد يتصدران مظاهر الحياة كما كان حال السياسة والكتب في ضيعة هايكلير، ففي بيت ليجزفورد حلت الرحلة الرياضية لمستر سبونج محل كتب "مارميون" Marmion وكان اليوم الذي تقرأ فيه ليدي بورتسموث قصص "التالسمان" The Talisman و"ليفانهو" Vanhoe بصوت عال في ساعة المساء المحببة للأسرة [الساعة التي نتجمع فيها الأسرة حول المدفأة] يومًا سعيدا.

وهنا ينبغي توضيح الاختلاف بين البيتين: كان البيتان متماثلين في الأمور الأساسية، الاثنان بهما نفس الآداب الاجتماعية والاثنان معروفان بمقاييس الحياة نفسها، لكن "بيت هايكلير" يمكن أن يسمى بيتًا إنجليزيًا تقليديًا أما "بيت إيجزفورد" (وهو في الريف الذي قبل لختراع السيارات كان يحتفظ بكثير من نكهة الماضي) كان بيتًا غير تقليدى بشكل واضح، فقد كانت اجتماعات العائلة والأصدقاء تحضر إلى ساحة البيت جمعًا متعدد الألوان من الرجال والأطفال والخيول وصغار الخيول، وهي توليفة ربما لا توجد في أي مكان آخر من المملكة المتحدة باستثناء أيرلندا، ووسط هذا الجمع كانت هناك شخصية متفردة تماما وهي شخصية لورد بورتسموث الذي ربما كان أشهر مالك

<sup>(</sup>٥٦) مارمیون: Shackerly Marmion سیاسی وروائی آستر الی تخرج فی اُکسفورد عـــام ۱۹۲۶ وتـــوفی فی لندن. (المترجم)

<sup>(</sup>٥٧) ليفانهو Ivanhoe: رولية رومانسية للكانب الإنجليزي سير "والتر سكوت" (١٧٧١-١٨٣٣) تصف أحول اليهود في القرن الثاني عشر من خلال قصة حب بين الفارس الإنجليزي "ليفانهو" وربيكا اليهودية، وخرجت منها بعد ذلك سلسلة قصص مثيرة عن فرسان العصور الوسطى بعيدا عن علاقتها باليهود وبطلها هو الفارس ليفانهو، وكانت تنشر في مجلة تان تان في فترة السبعينيات. (المترجم)

لمجموعة كلاب صيد (<sup>^^)</sup> [Master of Foxhounds] في إنجلترا، فمن النادر حقيقة أن تظهر البساطة بشكل واضح على ملامح الرجال الطيبين فعلا أكثر مما كانت تظهر على ملامح هذا الجنتلمان العظيم الذي تعتبر حيوية تعبيرات وجهه فقط هى أكثر ما يجعله محبوبًا في رحلات الصيد.

وفي مرحلة تالية من حياة كارنرفون كان أصدقاؤه في أغلب الأوقات يلاحظون ابندهاش حبه الشديد لأولئك النين وصفهم بـ"الشخصيات النادرة" وربما يرجع هذا النوق الغريب إلى ساعات الإجازات الطويلة التي كان يقضيها في انتظار وقوع الثعلب في الفخ عند أشجار الشوح المخضرة في جو الربيع في الريف وربما لأنه تعلم في الطبيعة دروسا صعبة في ملاحظة الأشياء الغريبة المثيرة المفضول، وقد كانت السهولة التامة لديه في عقد الصداقات مع الآخرين (الصداقة التي بها مودة وفي نفس الوقت لها حدود) هي أساس معاملة الصياد القديم (لورد كارنرفون) مع الرجال والنساء والأطفال في تلك الأيام، ولحد كبير كانت هي ليضا الأساس نفسه الذي كان يحكم علاقات لورد كارنرفون بأشخاص كانت أحوالهم وعقلياتهم تحتم وضع مسافة كبيرة بينه وبينهم، ومنهم هؤلاء النين كانوا يسافرون معه في رحلاته السنوية من بالنجتون البند وبينهم، ومنهم هؤلاء النين كانوا يسافرون معه في رحلاته السنوية من بالنجتون الترحيب بحضوره الذي جذب موظفي السكة الحديد بكل مراكزهم من المغتشين إلى سائقي القطارات، وقد أعطاهم هذا الاحتفال جميعا فرصة ليعبروا عن مشاعرهم الطبية الحقيقية تجاه بعضهم، ليس من المبالغة القول بأن هذا اللقاء كان مشهدا محركا المشاعر وكان موافقاً بشكل غريب للاحتفال بعيد العائلة المقدسة في هذا العام.

وفى زمن طفولة لورد كارنرفون كانت المدرسة الداخلية و"مدرسة إيتون" Etone School هما المرحلتان المتعاقبتان اللتان تقومان بشكل رونيني بتجهيز ولد في

<sup>(</sup>٥٨) جاء في النص الإنجليزي لقب .M.F.H ( Master of Foxhounds ) ويعني سيد كلاب الصيد وهو لقب هارى الصيد الذي يملك مجموعة كبيرة من كلاب الصيد. (المترجم)

مكانة كار نرفون لحياته المهنية في المستقبل، لكن مدرسته الداخلية لم تكن اختيارا موفقا فقد كانت لا تزال تفتح أبوابها اعتمادًا على سمعتها السابقة ولكن لا نظام الغذاء ولا نظام التعليم فيها كانا على المستوى المطلوب، ولكنه على الأقل كان محظوظًا بخروجه حيًا من وباء الحصبة الذي تفشى في المدرسة وكان الأولاد يحمون أنفسهم منه بصب أباريق المياه البادرة فوق رؤوس بعضهم عندما كانت حرارتهم ترتفع بشكل مرهق لهم.

وعندما ترك كارنرفون الصغير المدرسة "إيتون" ظلت في عينيه تلك اللمحة المؤثرة التي تميز خريجي مدرسة إيتون الحقيقيين، وقد شاركه مُعلمه السيد "ماريندين" في هذا التأثر الوجداني، ومع ذلك فاشيء ما من سوء الحظ لم تفعل هذه المدرسة شيئًا في تشكيل العادات السلوكية في صبي موهوب بذاكرة قوية فوق العادة وسرعة بديهة غير عادية، وكان من الممكن اعتبار هذه المدرسة نعمة كبيرة إذا كان التعليم المكلف جدًا فيها قد علمه مثلاً كيف يجيب عن الرسائل التي تصله.

ففي إحدى المرات قرعت أجراس الباب معلنة عن وصول شكاوي ساخطة من نقد مرموق من إحدى الدوائر الأدبية والذي كان قد أرسل من قبل خطابًا إلى لورد كلرنرفون يطلب منه باعتباره وريثا المورد شسترفيلد (الذي كان يعيش في القرن الثامن عشر) معلومات بخصوص علاقات هذه الشخصية السياسية مع "مونتيسكو" عشر) معلومات بخصوص علاقات هذه الشخصية السياسية مع "مونتيسكو" Montesquieu و "C' مؤلف كتاب "روح الشرائع" "Chesterfield House" مؤلف كتاب "روح الشرائع" تا الله زار "منزل شسترفيلد "Chesterfield House أو "قلعة بريتباي" وعند وصول المعروف أنه زار "منزل شسترفيلد "Araby أو المعروف أنه يكن أيامًا في خطاب الاستفسار عن هذا الأمر قضى لورد كارنرفون ساعات إن لم يكن أيامًا في البحث في مكتبة قصر بريتباي (المكتبة التي جمعها بالكامل لورد شسترفيلد) عن أي

<sup>(</sup>٥٩) مونتيسكو : Charles de Secondat Baron de Montesquieu سياسى وفيلسوف وأديب فرنسى له أعمال أدبية مهمة، وفي عام ١٧٤٨ نشر كتابه الشهير "روح الشرائع" في السياسة والاجتماع، والذي يعتبر أساسا لكل الدسانير التي وضعت في فرنسا بعد الثورة الفرنسية. (المترجم)

آثار لمونتيسكيو فيها لكن بحثه ذهب سدى. وبعد ذلك لم يخطر ببال لورد كارنرفون أن يرسل ولو بطاقة بريدية بسيطة يوضح فيها نتيجة بحثه أو حتى ليذكر كم بذل من مجهود من أجل شخص غريب غير معروف لنا.

نعود مرة أخرى لحياة كارنرفون الطفل، فقبل أن يترك المدرسة عائدًا للبيت أعلن المدرسون والمشرفات في المدرسة أن بورشي تلميذ بليد، ربما لأنه كما في حالة معظم الأولاد الصغار كثيري الحركة والنشاط لم يكن سهلا عليهم أن يحصلوا على اهتمامه الصعب التحكم فيه، ومع كل ذلك فإن الحكم بأقل مقابيس التقييم على التلاميذ في أيامنا هذه من النادر أن يعتبر طفل في عمر العشر سنوات طفلاً متخلفًا وهو يتحدث بلغتين (كانت اللغة الفرنسية هي اللغة المستخدمة بينه وبين أمه ومدرسيه) وكانت لديه معرفة معقولة بقواعد اللغتين الألمانية واللاتينية بجانب أساسيات اللغة اليونانية، وذات مرة قام بالغناء بصوت ساحر بمصاحبة البيانو القديم في حجرة الدراسة بالقصر.

أمر آخر أثر في علاقة بورشى بالمدرسة، ففي الماضي كانت العلامات التي توضع على أسماء التلاميذ الكسالى تعتبر حكمًا قاتلاً على التلميذ، فإذا حدث مرة ووضعت علامة على تلميذ معين فإنه هو الذي يتلقى اللوم و ليس المدرس.

وأيضًا ربما كان المستوى التعليمي العالي للأب بمثابة حجر عثرة بالنسبة للابن فقد كان يمثل إحدى المعوقات الصغيرة في حياة كارنرفون الصغير، وكان في الوقت نفسه أمرًا مهما على مديري المدرسة أن يفكروا فيها جيدًا، وهو ما جعل الإنسان المقدر له إزاحة الستار عن فصل كامل من تاريخ العالم القديم و تقديمه للقرن العشرين أن يكره بصراحة التاريخ القديم بالطريقة التي يدرس بها في "مدرسة إيتون".

لقد كان الإيرل الرابع شديد الحساسية في إصراره على حث ابنه على متابعة الدراسة بشكل مستمر خوفًا من الفشل، وقد ترك بورشستر مدرسة إيتون في مرحلة مبكرة ليدرس على يد مُعلم خاص في البيت وخارج البيت وسط الطبيعة وهو ما يمكن تسميته الآن "أسلوب التعليم الحديث ".

الحقيقة إن كم العمل العلمي المجهد الذي حصله بورشستر في المعمل الصغير المجاور البحيرة في ضيعة هايكلير أو من خلال جولات السير في الغابة السوداء من المحتمل أنه كان قليلا، لكن على أية حال فقد جعلته هاتان الطريقتان في التعليم يملك مخزنا من المعلومات المتنوعة نادرًا ما نتجمع لدى تأميذ المدارس العادي. وكانت المواد التي يدرسها نفسها تستحث طبيعتة سهلة التغير والتحول، وقد قضى بعض الشهور في "إمبليتون Embleton" يتعلم على يد د. "كرليتون Dr. Creighton" أسقف لندن فيما بعد والذي ظل كارنرفون متعلقاً جدًا بذكراه، أما الدراسة تحت إشراف المدرسين المرشدين للطلاب "Crammers" في إنجلترا وهانوفر بهدف الاستعداد لدخول الجيش فقد شكلت المرحلة التالية من حياة لورد بورشستر الشاب، لكن مشروع دخول الحياة العسكرية على أية حال قد زال من حياة بورشستر.

وفي عام ١٨٨٥ التحق لورد بورشستر بكلية ترينيتي Trinity College بكمبردج، وكان من المميز له في تلك المرحلة كونه عُرف بأسلوبه الجميل في تكسية جدران حجراته في الكلية، فكان قد عرض على المسئولين بالكلية قيامه بإزالة طبقات الدهان الكثيرة التي تشوه منظر الزخارف الخشبية في الحجرات وإعادة ترميمها على نفقته الخاصة و لكن للأسف رفض هذا العرض.

في ذلك الوقت لم تكن هواية جمع التحف قد أصبحت بعد هوسًا عالميًا كما هي عليه الآن لكن طالب الجامعة بورشستر كان قد أصبح أخيرا أقرب ما يكون كمحكمة استثناف [الخبير الذي له الكلمة الأخيرة] بين تجار التحف في لندن لكن كان ذلك قبل أن تصبح محلات التحف في كامبريدج ساحة الصيد السعيد له بمدة طويلة.

وعندما كان صغيرا، فإضافة إلى الكتب التي يملكها طالب المدارس العادي وألبوم الطوابع الذي كان ملازمًا له والثعبان الذي كان يحتفظ به (الذي أسكنه داخل مكتبه طوال عام دراسي كامل، في مدرسة إيتون،) كان بورشستر عندما يتحصل على بضعة شلنات لا يحتاجها يشتري بها أكوابًا زرقاء أو بيضاء أو قطعا من الأطباق الصيني الريفية ويضيفها إلى مخزن كنوزه. وكان لايزال طالبًا في كمبريدج عندما بدأ

في جمع الصور واللوحات الفنية الفرنسية وعلى وجه الخصوص لوحات الفنان الفرنسي روبس Rops (والتي قدرت قيمتها بواسطة الخبراء فيما بعد بأثمان عالية) ثم باعها مقابل بضعة فرنكات.

ومع ذلك ففي هذه الفترة كانت الرياضة على الأرجح هي مركز الاهتمام الرئيسي في حياة بورشستر الشاب أكثر من الآثار، وكان مما يخاف منه أنه كان يُرى في أغلب الأوقات في سوق "نيوماركت" Newmarket أكثر مما يُرى في المحاضرات، وكان أبوه في ذلك الوقت قد بنى فيلا في حي "الريفيرا الإيطالي" قرب ميناء "بورتوفينو" Porto Fino بإيطاليا الذى كان عبارة عن لسان جبلي داخل في البحر وكانت تلك المنطقة في ذلك الوقت نائية عن المناطق التي يرتادها السائحون وكان هناك شق جبلي عميق في الطريق الرئيسي المؤدى للميناء الصغير، وكان يشكل عائقا في طريق الوصول إلى الفيلا إذ كان يعزل منطقة الفيلا عن العالم الخارجي، اذلك حصل بورشستر من أبيه على قارب شراعي ليستخدمه وسيلة انتقال إلى الفيلا، وبوجود هذا القارب أصبح "بورشستر مغرما بالرحلات البحرية.

ولم يكن البحر المتوسط بحيرة هادئة دائمًا، فأحيانًا كان يأخذ شكل البحار الشمالية الهائجة، وفعلاً كان ميناء لرتشي Lerici بنكرياته المأساوية عند الشاعر تميلي" يعتبر علامة تحذير (غالبًا بالنظر لموقع بورتوفينو) من المخاطر التي أحاطت بالبحار الذي أهمل إنزال الشراع عندما أطاحت به عاصفة شديدة قادمة من أعلى الجبال المطلة على البحر، وهذه العواصف التي تكررت أكثر من مرة هي تقريبا التي مهدت لنهاية مرحلة "اللورد الصغير" الهادئ، وكذلك أيضًا كان أسلوب بحارة القارب الإيطاليين الممل والمتعب في أزمات العواصف عندما كانوا يتركون قيادة القارب

Lerici (٦٠) ميناء صغير على الساحل الغربي لإيطاليا مطل على خليج جنوا (المترجم).

ويركعون على ركبهم ليدعوا المادونا Madonna انتجيهم بينما يتركونه، ومعه خادمه الإنجليزي الأبله، بلا مساعدة يقود القارب بنفسه إلى الميناء.

وبالنسبة للمغامر الصاعد كان طعم المغامرة يكمن في مذاق الخطر وكانت المخاطر الموجودة باستمرار في الرحلات البحرية القصيرة هي التي تحبب له السفر بالبحر، وعندما نرك دراسته في كامبريدج عام ١٨٨٧ انطلق على الفور في يخت شراعي في جولة بحرية حول العالم ومنذ ذلك الوقت ربما يقال إن إغراء المغامرة ظل ملازما له وقد أبحر بورشستر من ميناء فيجو Porto Vigo إلى جزر الرأس الأخضر Cape Verde ثم أبحر منها إلى جزر الهند الغربية West Indies ثم نوقف وقفة قصيرة في ميناء برنامبوكو Pernambuco ثم انطلق مبحرا المدة ٤٢ يوما فوقة قصيرة في ميناء برنامبوكو Pernambuco إلى ريو Rio إليو دي جانيرو اعاصمة الأرجنتين] وقد اكتسب خلال هذه الرحلة عادة حب القراءة التي أصبحت بعد ذلك وكأنها سبب وجوده في الحياة، وهي المكسب الذي حصل عليه بثمن تلك الشهور التي قضاها ساهراً تحت ضوء نجم الصايب الجنوبي الخافت لا يرغب أبدًا في ترك مقعده إلا فقط عندما ينتهي من قراءة كتاب ممتع ويلتقط بيده كتابًا ممتعًا آخر، وقد أصبح مغرمًا بالقراءة كما هو مغرم بالرباضة و قيادة السيارات.

<sup>(11)</sup> Ma donna "ما دونا": عبارة باللغة الإيطالية تعني بالعربية "سيدتي" والمقصود بها السيدة العذراء مريم، وتذكر دائما ضمن عبارات الدعاء والتعبير عن الاندهاش. وفي جزيرة مالطا تُستخدم بنفس المعنى بجانب استخدامها بشكل شائع كجزء من عبارة سب ولعن دارجة بين السكان. وقد لاحظت ذلك خلال إقامتي هذاك في بداية التسعينيات. (المترجم)

Porto Vigo (٦٢) المحيط الأطلنطى، وتقع جزر الرأس المحيط الأطلنطى، وتقع جزر الرأس الأخضر Porto Vigo على بعد أميال أمام ساحل السنغال في مياه المحيط الأطلنطى، وجزر الإنديز الغربية (جزر الهند الغربية) هي جزر البحر الكاريبي حاليا مثل البهاماس وهايبتي وجاميكا المحيط الأطلنطي. ... البخ، كما يقع ميناء برنامبوك Pernambuco شمال شرق البرازيل على المحيط الأطلنطي.

وهكذا أسدل الستار على دراسته الأكاديمية وألقى طالب الجامعة المثالي السابق نفسه بشغف في مطاردة لا تنتهي التحصيل المعرفة وخاصة التاريخ، ودراسة فترات معينة منه بالبحث المدقق بأسلوب أستاذ جامعي يقوم بتحضير منهج المحاضرات.

لم تكن الحياة على ظهر اليخت أفروديت Aphrodite تقتصر على القراءة الهادئة لسلسلة من أجزاء الكتب المفيدة للعقل، فقد كان هناك مجلد من الأحداث السارة وغير السارة خلال الرحلة البحرية الطويلة، وكان لدى بورشستر ملف كبير من كلا النوعين من الأحداث، فخلال نوة بحرية عالية وبينما كان قبطان البخت راقدًا فاقد الوعي ويهذي، تولي بورشستر القيادة وبمعلونة الحظ وضابط أول البخت الماهر نجح في الوصول بالبخت إلى البر بأمان.

وفي مرة أخرى عندما جرح أحد البحارة نفسه واضطر طبيب اليخت إلى أن يجري له عملية جراحية كانت أصابع بورشستر هي التي تجس النبض البحار المصاب وهو الذي قام بإعطائه المخدر بهدوء وحرص كطبيب تخدير محترف.

وعندما زار بيونس أيريس Buenos Aires وكانت الأرجنتين حينذاك في حالة عالية من الرخاء وكانت هناك فرقتا أوبرا إيطاليتيان تقدمان عروضهما كل ليلة لأثرياء الأرجنتين استقبل الشاب الإنجليزي بترحيب حار من كل طبقات المجتمع الأرجنتيني سواء من أهل البلاد أو من الأجانب المقيمين هناك، وعلى طريقة النبلاء الإنجليز التقليدية دعا بورشستر رئيس الأرجنتين إلى حفل عشاء على ظهر اليخت الذي كان أول يخت من نوعه يرسو في المياه الأرجنتينية، وفي الوقت نفسه أيضاً عقد بورشستر صداقات مع العديد من رجال الأعمال هناك.

وخلال حفل العشاء قاد قبطان اليخت الفرقة الإنجليزية (إشارة إلى أن بحارة اليخت اشتركوا في الغناء مع مغني الأوبرا) ومغني الأوبرا الإيطالية في الغناء، فقد كان يستعرض مهارته على المغنيين الإيطاليين الذين دعوه في إحدى المرات ليحل محل مغنى غانب، وقد اعترف بأنه استجاب لطلبهم على القور، وأثناء الغناء أصر على أن يتبعه المغنون معظم الوقت أكثر من اتباعه هو لهم.

ومن بين كل هؤلاء المعارف والأصدقاء كان "الأدميرال كيندي" هو بلا شك الشخصية الأكثر نفعًا له، ذلك لأنه بسبب معارضته الشديدة تراجع بورشستر في النهاية عن الرحلة التي خطط لها للإبحار خلال "مضايق ماجلان" حيث أوضح له أن هذه الرحلة إذا تمت في الوقت غير المناسب من السنة وبواسطة يخت شراعي فهي تعتبر عملية انتحارية، وبناء على ذلك فشلت الرحلة الكاملة حول الأرض و التي خطط لها بورشستر سالفا، لكن على أية حال كانت الرحلة عند هذا الحد ثرية بالتجارب من كل نوع بالنسبة لشاب أنهى تعليمه الأكاديمي حديثًا. وعاد بورشستر من بيونس أيريس متبطئًا نوعًا ما.

ومن الأماكن الكثيرة التي زارها في أمريكا اللاتينية كانت منطقة "تيرا إنكونيتا" Terra incognita [جنوب الأرجنتين] بالنمبة المرجل الإنجليزي في ذلك العهد وحتى الآن أيضًا مكانا غير مألوف السائح العادي، وخلال فترة الحرب العظمى [الحرب العالمية الأولى] كان بورشستر واحدًا من القلائل الذين يستطيعون إعطاء وصف مباشر لموقع المعركة التي دارت في جزر فوكلاند، حيث تكهن بأن المعركة الفاصلة للسيطرة على جنوب الأطلنطي ستقع حول هذه الجزر.

ومن هذه الرحلات المبكرة أيضا ذكر كارنرفون شيئًا أكثر من التعرف على الأماكن المجهولة من العالم أو المشاهد الجميلة أو الأنواع الغريبة من البشر، فوسط هذه العجائب شاهد أيضًا أنواع الحياة البدائية (حيث يجب على الإنسان أن يحمي نفسه بيده) وتجربته هذه غالبا هي تجربة محرمة على الرجل الشري في حياتنا المتحضرة الحالية.

وكان لورد كارنرفون محبًا للكتب القديمة وجامعًا لأعمال الخزف الصيني واللوحات الفنية، وفي الواقع كان كارنرفون جامعا لكل الأشياء الجميلة النادرة و بنوق راق تدعمه الدراسة الدقيقة.

وكانت أسعد الساعات التي يقضيها هي على الأرجح الساعات التي تأتي فيها مغامرة غير مرغوبة تستدعي قرارًا سريعًا وتصرفًا فوريًا، لكن يجب أن يكون مفهومًا أن المغامرة يجب أن تكون مغامرة غير مرغوبة، لأنه في غير ذلك لا يكون أحد أبطأ منه سوى "دون كيشوت" [يدروعه الثقيلة].

لقد كانت شجاعة لورد كارنرفون من هذا النوع الهادئ الذي ينقلب في ساعة الخطر إلى حماس مثير لنبضات القلب.

ففي إحدى المناسبات في فترة شبابه استأجر لورد كارنرفون قاربًا ليأخذه إلى مكان ما بعيدًا عن الشاطئ حيث ترسو سفينته وسط البحر، وكان بمفرده يقود هذا القارب الشراعي وكان يجدف فيه اثنان من الصيادين الأقوياء، وفجأة عندما أصبح بعيدًا عن الشاطئ ولا يزال بعيدًا كذلك عن الهدف الذي يتوجه إليه، خيره الوغدان بين أن يدفع لهم مبلغا كبيرا من المال أو يلقوه في البحر، استمع كارنرفون إليهم جيدًا وطلب منهم أن يناولوه حقيبة ملابسه، فأطاعوه وهم يتخيلون أنفسهم يعدون فدية اللورد الإنجليزي بأصابعهم، ولكن الموقف انعكس عندما أخرج من الحقيبة مسسا بدلاً من محفظة مليئة بالنقود ووجهه إليهم وهو يأمرهم بعنف بأن يقفوا خلف بعضهم أو أنه سيطلق عليهم الرصاص، ولا زلت أذكر الضحكة المكتومة التي تذكر بها ما فعله، كانت ضحكة فيها اعتراز لذيذ بالنفس.

إن الصدق يلزم كاتب سيرة لورد كارنرفون الذاتية بأن يعترف بأنه لم يكن يخرج دائمًا منتصرًا من كل مغامراته، فبعد أمريكا الجنوبية كانت رحلته الطويلة التالية إلى جنوب أفريقيا، وكتب لي من مدينة "ديربان" يخبرنا بنيته في الذهاب لصيد الفيلة، وقد كان، ولكن أطراف عملية الصيد قد تبادلوا أماكنهم، فقد كمن كارنرفون في دغل ومعه رجل أفريقي واحد في انتظار ظهور فيل، وفي الحال ظهر فيل فأطلق بورشستر النار عليه، وهو رام بارع، ولكنه أخطأه وبعد برهة لم ير فيها طريدته مرة أخرى، فهبط أسفل الشجرة حيث كان يكمن للفيل وفي نيته أن يعود بهدوء تمامًا إلى حيث يسكن

ولذلك كان عليه أن يعبر أرضاً واسعة خالية من الأشجار تقطع الغابة إلى نصفين وكان يسير بأمان وسط هذه الأرض الخالية من أي مأوى عندما شعر أن الفيل يتتبعه ووجد أن ليس لديه وقت لإعادة حشو بندقيته فلاذ بالفرار جرياً بسرعة لم يتخيل أبدا أن باستطاعته الجري بها، وقد رمى بندقيته وجراب طلقات الخرطوش ونظارته ومعطفه وكل شيء يحمله وهو يجري لينجو بحياته الغالية، والوحش الباحث عن الانتقام يهرس الأرض جريًا خلفه، وبالنسبة لبورشستر كان الأمر كما بالنسبة لمصارع الثيران الإسباني فكان دائمًا ينجو بسرعة من الخطر وهو على ساق واحدة، وحتى ذلك الوقت عندما كانت النجاة بحياته هي الهدف الذي يريد الوصول له كان هو الذي يفوز السباق، وأخيرًا نجح في العودة إلى الغابة الآمنة مرة أخرى وتسلق شجرة وأصبح في أمان، وقد قال عن هذه الحائثة فيما بعد إن مطاردة الفيل له ونجاته منه كانت مهارة غير عادية أكثر من القدرة على قتل رجل بإطلاق الرصاص عليه، وفي النهاية أصبح غير عادية أكثر من القدرة على قتل رجل بإطلاق الرصاص عليه، وفي النهاية أصبح غير عادية أكثر من القدرة على قتل رجل بإطلاق الرصاص عليه، وفي النهاية أصبح بورشستر واحدًا من أفضل ستة رماة في إنجلترا، لكنه لم يذهب مرة أخرى لصيد الفيلة أبدا.

وقد أتبع بورشستر رحلة جنوب أفريقيا برحلة أخرى إلى أستراليا و اليابان ومنها عاد لحسن الحظ في بداية صيف عام ١٨٩٠ وفي الوقت المناسب ليكون بجانب أبيه لورد كارنرفون في أيام مرضه الأخير ثم موته.

كان اللورد الجديد في الثالثة والعشرين من عمره عندما بدأ يباشر إرث أبيه، وباستثناء شغفه بالرياضة الذي كان يبقيه في ضيعتى هايكلير Highclere وبريتباي Bretby خلال موسم الصيد، وحبه للأوبرا الذي كان يجعله يقيم في لندن لعدة أسابيع خلال الصيف فقد ظل متمسكًا بحبه للسفر، وكان يحب أن ينطلق فجأة في رحلة إلى باريس أو إستانبول أو السويد أو إيطاليا أو برلين لفترة طالت أم قصرت ثم يعود لبيته أيضًا بشكل غير متوقع جالبا معه صورًا وكتبًا وأي عدد من المعارف والأصدقاء

(الذين كانوا حينذاك غير مألوفين لنا) بعضهم ممن عُرفت أسماؤهم منذ ذلك الوقت بشكل واسع في تاريخ العالم كما عرفت في حكايات الرحالة الشاب [كارنرفون]، وحتى في هذه الرحلة لم يكن كارنرفون من النوع المحب لكثرة الكلام بشكل غير لائق، فهو كان يفضل الأسلوب التلميحي عندما يروى حكاياته لأحد، فمثلاً كان يقول لمن يستمعون له: << عندما رأيت زعيم الماقيا في نابولي.. >> ثم يستمر في حديثه.. ، وهو أسلوب رفيع ملائم لإثارة الفضول كان يهدف به إلى محو الملل من نفس مستمعيه ومن الطبيعي أنهم كانوا يتمنون معرفة كيف التقي كارنرفون بهذه الشخصية الأسطورية وقد جعلته روحه المرحة المحبة للهو أكثر صراحة بالنسبة لمحاولاته للتعرف على شخصية أخرى كثيبة، ولم تكن هذه الشخصية سوى السلطان الراحل "عبد الحميد"(٦٣) وقد سيطرت على لورد كارنرفون رغبة ملحة في مقابلته خلال إحدى زياراته لإستانبول، وخلال هذه الرحلة لم يكن اصطحاب ملابسه الرسمية أمرًا ضروريًا، لذلك لم يكن معه زي رسمي المقابلة الرسمية، لكنه تغلب على ذلك بأن قام بتجهيز ونلميع أزرار جاكت القبطان الذي يرتديه على اليخت وثبت عليه أزرارًا نحاسية إضافية وتمنى أن يلقى هذا الزي الرسمى "المعدل" قبول موظفي مكتب رئيس ياوران القصر، وكان اسم كارنرفون قد أرسل عن طريق السفارة البريطانية إلى لدارات القصر المختصة، وتم إعلامه بأن هناك عربة وسائقا خاصا من إسطبلات

<sup>(</sup>٦٣) أبي لنص الإنجليزى جاء اسم Abdul Demon عبدالله الشيطان بدلا من عبد الحميدا والمقصود هو السلطان عبد الحميد الثاني الذي تولى سدة السلطنة على الدولة العثمانية عام ١٨٧٦، وتم التخلص منه عام ١٩٧٨ على يد حزب الاتحاد والترقي بزعامة مصطفى كمال أتاتورك، وبتشجيع من الحكومات الأوربية، ويتضع من اللقب الذي تدعوه به هنا ليدى بورجكلير مدى تأثير الدعاية الصهيونية في أوربا ضده؛ لأنه كان يرفض التتازل عن فلسطين لليهود الذين عملوا على تشويه سمعته واستعداء الأوربيين عليه بكل الوسائل. (المترجم)

السلطان ستأتي اتحمله إلى "استراحة يلديز" Kiosk Yildiz (قصر يلاز – المقر الصيفى السلطان) (10)، وفي اليوم المحدد حضر موظف من القصر وكان يبدو عليه التوتر لأنه كان عليه أن يشرح لكارنرفون أن جلالة السلطان مشغول بمشاكله وقد وجد أنه ان يستطيع استقبال جناب اللورد، فسأله كارنرفون: "هل تأجل الموعد ليوم آخر"، فرد الموظف قائلاً: لا ... إن السلطان يعتقد أنه ان يكون هناك يوم آخر، وكدليل على استخفاف الموظف بمكانة اللورد طلب منه أن يقبل بالأمر العالي لكن كارنرفون رفض هذا الرد الذي بالتأكيد لم يكن أبدًا يتحمل قبوله، وهكذا رحل كارنرفون من تركيا وهو غاضب وفي حيرة من سبب رفض مقابلته، وقد أخذ الأمر منه بعض الوقت المتوصل غاضب وفي حيرة من سبب رفض مقابلته، وقد أخذ الأمر منه بعض الوقت المتوصل لأي تفسير وفي النهاية عرف لورد كارنرفون السبب... لقد كان أبوه "إيرل كارنرفون الرابع" يسافر كثيرًا لتركيا والبلاد الخاضعة لها وكانت النتيجة أنه اطلع على فظاعة مساوئ الحكم التركي في هذه البلاد التعيسة وبالمثل تعاطف بشدة مع الجماعات

yildiz Kiosk (18) يقصر بلازا. ويلاز هو اسم مدينة في تركيا ، و kiosk أو "كشك" هو اسم تركى بطلق في الأسلس على مقر استراحة السلطان التركى. وفي الأصل كان هذا الاسم بطلق على ببيت صغير متنقل أشبه بالغيمة، سداسي الأجناب ومخروطي السقف تجره الغيول ويستريح فيه ملوك المغول والأتراك الأوائل خلال تتقلهم مع جيوشهم الزاحفة من أواسط أسيا في طريقهم للحروب.. وبعد استقرار الأتراك في الأناضول وتكوين دولتهم أقاموا قصورهم الأولى على هيئة "الكشك" نفسه وبعد تطور شكل قصورهم ظلت مقار استراحتهم تحمل الاسم القديم "كشك"، وقد انتقل هذا الاسم إلى اللغة العربية واللغة الألمانية ليستخدم اسمًا للاستراحات ذات الشكل السداسي والسقف المخروطي التي تقام في الحدائق والتي تسمى "كشك الموسيقي"، حيث تقف تحت ظلتها فرق العازفين وقت الاحتفالات. ثم تطور استخدام الاسم في مصر والمانيا البطلق على أماكن بيع الجرائد والمرطبات (كشك السجائر) ويلفظ في اللغة الألمانية بـ "كيوسك" Kiosk. (المترجم)

المسيحية المضطهدة (١٥٠)، وقد أصبح رئيسا لمجلس إدارة جمعية حماية الأرمن وكان يعتبر من أكبر المدعمين لهذه الجمعية وكان هذا معروفًا للسلطان عبد الحميد الذي لا هو ولا وزراؤه كانوا يعرفون أن لورد كارنرفون الرابع قد مات وأن هناك شابا يحمل اسمه بالفعل لكن يختلف عنه فلم يرث آراءه السياسية أو تأثيره السياسي وهو اللورد الإنجليزي الذي طلب أن يقابل السلطان، وكان السلطان عبد الحميد في ذلك الوقت يعيش في خوف دائم من الاغتيال وبوجه خاص من الاغتيال على يد واحد من الجماعات التي يضطهدها بقسوة شديدة، لذلك فقد قفز تفكيره إلى استنتاج أن لورد كارنرفون طلب مقابلته بغرض قتله فرفض بإصرار السماح لهذا القاتل المحتمل أن يدخل إلى حضرته السلطانية.

إن محبي التاريخ مثل كارنرفون عـادة يكـون لـديهم شـوق لمقابلـة أولئـك الأشخاص الذين يعتبرون صناع التاريخ (سواء بالخير أو بالشر)، ومن ثم فقد أصــيب كارنرفون بخيبة أمل حقيقية على أثر فشله في رؤية حاكم أكثر شرا من معظم الحكـام الأشرار الذين ظهروا في الأيام الأخيرة.

وفي مرحلة تالية من حياته وعندما لندمج بشكل كبير في شركته مع كارتر عمل اللورد أو الوردي كما كان يدعوه المصريون على تكوين كثير من العلاقات مع شخصيات مصرية من كل الطبقات، من باشا إلى فلاح، بشكل أكبر مما يمكن لأي رجل غربي عمله في المعتاد، وهو حقيقة كان يتمتع بسحر خاص في شخصيته لا يمكن إنكاره، وقد كان إظهاره يكسبه فوراً نقة الجميع رجالاً ونساءً في أي مكان،

<sup>(</sup>٦٥) المقصود هذا بعض الجماعات اليونانية والأرمينية الأصل التي كانت تعيش في الأراضي التابعة الدولة العثمانية، والتي كانت تطالب بالانفصال عن تركيا وتبالغ في ادعاءاتها بالاضطهاد بتشجيع من الجماعات الصهيونية التي كانت تحارب السلطان عبد الحميد ارفضه التنازل لهم عن فلسطين الإقامة دولة يهودية بها. (المترجم).

وهناك مثال على ذلك يصور لنا خليط النكاء والرزانة والتحرر والنزعة الهوائية في شخصيته، فقد كان ذات مرة في رحلة إلى كاليفورنيا وفي طريقه توقف في نيويورك حيث كان قد وعد صديقا له بأنه سيحاول الحصول له على معلومات بخصوص مشروع تجاري جديد وكان الأسلوب الذي لتبعه في الحصول على هذه المعلومات أقلل ما يقال إن أسلوبه شديد الابتكار، ذلك لأنه استفسر من حلاقه الخاص عين المشخص الذي يتحكم في ليقاف القطار عند الخطر، وعاد له الحلاق بعد أن عبر ف المشخص المطلوب، وبرهن اكارنرفون على أن هذا الشخص قلار على أن يعلمه بكل ما يتعلــق بالمعلومات التي يطلبها، وبعدها قام كارنرفون بكتابة رسالة إلى رجل الاقتصاد الكبير المقصود طالبًا مقابلته، وسرعان ما تحدد الموعد واستقبله رجل الاقتصاد الكبير بعين مثل المنقاب وفم مثل فخ الصيد الحديدي، ومن المؤكد أنه أعجب بصراحة هذا الإنجليزي الشارد الذي طلب منه مباشرة النصيحة إفيما يخص المشروع التجاري المقصود] واستمع العملاق الاقتصادي بفضول لطلب كارنرفون المعلومات، ثم نصحه وشدد في النصيحة له بعدم شراء أسهم هذا المسشروع وأنها لا أهميسة لها، فنظر كارنرفون إليه نظرة متفحصة وشكره وانطلق مباشرة إلى أقرب مكتب تلغراف ومنه أرسل تلغرافًا لصديقه ينصحه فيه بشراء أسهم المشروع ثم انطلق في طريقه إلى كاليفورنيا وهناك أمضى وقته يصطاد أسماك "الطربون" وهو مبتهج وسعيد بممارسة كل أنواع الرياضة.

وبعد ستة أسابيع عاد كارنرفون إلى نيويورك ليجد أن أسعار الأسهم قد حلقت في السماء وصديقه المقيم في نيويورك في حالة ذهول من الفرحة بالأرباح التي حققها بسبب قرار شراء الأسهم، وبعد ذلك طلب كارنرفون تحديد موعد آخر لمقابلة رجل الاقتصاد الكبير، ومرة أخرى استقبله عملاق الاقتصاد بكل لطف وترحاب وهذه المرة قال له كارنرفون إنه شعر بأنه لا يستطيع مغادرة أمريكا دون أن يعود ليشكره على النصيحة التي جاءته بأرباح كبيرة لدرجة أنها غطت تكاليف الرحلة المكلفة جدًا التي

قام بها. فحملق فيه رجل الاقتصاد الكبير وصرخ قائلاً: "ولكن يا لورد كارنرفون أنا نصحتك بعدم الشراء". فرد عليه كارنرفون قائلاً: "تعم بالطبع أعرف أنك قلت ذلك ولكني اعتقدت أنك كنت تتمنى أن أفهم العكس"... أعقبت هذه الكلمات لحظة صمت وبعدها لنفجر الرجل في هدير من الضحك الهيستيرى رافعًا يده وهو يقول: "أرجوك اعتبر هذا البيت بيتك وقتما تعود إلى أمريكا".

وقد علق الصديق الذي كان يستمع لهذه القصة من كارنرفون قائلاً: "وهل كان رجل الاقتصاد الكبير هذا هو أهم شخص قابلته في هذه الرحلة؟" فرد كارنرفون عليه وكان رده مفاجأة، فقال: << لا يا عزيزي ... إن أهم رجل قابلته في هذه الرحلة على الإطلاق هو عامل الفرامل في عربة القطار الذي كنت أستقله إلى كاليفورنيا وقد قضيت ساعات أتحدث معه>>.

وفي عام ١٨٩٤ استأجر لورد كارنرفون اليخت البخاري "كاتارينا"، ويصحبة صديقه الأمير "فيكتور دوليب سنج" Victor Duleep Singh زار كارنرفون أمريكا الجنوبية للمرة الثانية وعند عودته في صيف عام ١٨٩٥ وفي عيد ميلاده السادس والعشرين تزوج من الآنسة "ألمينا وومبويل"Almina Wombwell، وقد تم عقد قرانهما في كنيسة سانت مارجريت في وستمنستر وأقيم حفل الزفاف في قاعة لانس داون هاوس Lansdowne House، وكان كل شيء في الحفل فاخر" وكان على العروس الجميل نفسها أن تجلس مثل الموديل أمام الفنان جروتس Greuze إليرسم لها صورة الزفاف التذكارية] ولم يكن مظهر الوجاهة المتفرد للعريس أقل تميز"ا من مظهر العروس الجميل. وبالإضافة لذلك فإن كارنرفون اقتع بأن يجهز سترته الرسمية ذات الغروس الجميل. وبالإضافة لذلك فإن كارنرفون اقتع بأن يجهز سترته الرسمية ذات الغروسان في طريقهما إلى قصر هايكلير الذي زين الطريق إليه بأقواس النصر ووقف أمامه المرحبون من مستأجري الأراضي، وفي ذلك الوقت كانت العروس ترتدي

Greuze (٦٦) جروس: - جان بابتيست جزوس - رسام فرنسي (١٧٢٥-١٨٠٠). (المترجم)

طرحة من الدانتيل مزينة بالزمرد والألماس، بينما عاد لورد كارنرفون إلى ارتداء قبعته المصنوعة من القش والجاكت الصوف الأزرق المفضل لديه الذي كانت وصيفة أمه ومدبرة المنزل العجوز المخلصة قد قامت برتق بعض التقوب فيه فى صباح نفس اليوم (وهو ما اعتبرته فضيحة)، وكانت علامة الرتق البسيطة المضحكة علامة مميزة على سمو طباعه، لأنه على الرغم من نوقه الحساس في كل شيء فإنه كان يرحب دائمًا بكل ما يتم عمله لتجميل كل شيء موجود حوله، وبالنظر له نفسه نراه قد حافظ على بساطته الشخصية العجيبة تماما.

وخلال السنوات الثمانية أو العشرة التالية عاش الزوجان الحياة المعتادة الأسرة صغيرة شاء حظها أن تعيش في بلاد سعيدة، وزاد من سعادتهم مولد ابنهم الأول "هنري" Henry لورد بورشستر في عام ١٩٠١، ثم تبعه في عام ١٩٠١ مولد ابنتهم "يغيلين" Evelyn والتي قُدر لها أن تصبح أعز أصدقاء والدها ورفيقته المقربة في رحلته المشئومة الأخيرة والزاخرة بالأحداث في مصر.

وفى عام ١٨٩٠ تقريبا بدأ لورد كارنرفون مشاركاته في سباق السيارات الذي سرعان ما أصبح محل اهتمامه الشديد لأنه في ذلك الوقت كان غير قادر على إعطاء أى اهتمام لأي نوع من الأعمال أو الانشغال باية مهنة، وأخير السنقر اهتمامه الأساسي على مزرعة الخيول التي يملكها والتي كان يعتبرها تعويذة للحظ السعيد، وبالفعل فاز لورد كارنرفون ببعض سباقات الخيل الكبيرة وربح العديد من رهانات "سباق إسكوت" فقد فاز "بكأس ستيوارد" في مقاطعة جودوود و"كأس دونكاستر" وجائزة سباق المدينة والضاحية وقد كان لورد كارنرفون عضوا في "تادي جوكي" للفروسية (١٠٠).

<sup>(</sup>٦٧) نلاي جوكي: هو أثنم نلاي فروسية في لندن تأسس عام ١٧٥١ ولم يحمل لسمه هذا إلا في عام ١٧٦٢، ويقع مقره في شارع سانت جيمس بلندن. (المترجم عن مدونة التاريخ الرياضي – ليراهيم علام – القاهرة ١٩٦٤).

وبلا شك وبشكل خاص عندما تقدمت به السن كان الطابع الاجتماعي في شخصيته هو الذي يعلل لماذا كان الجزء الأكبر من تسليته وجوده في حلبة السباق؟ فباستثناء صداقاته مع أهل بيته كان لورد كارنرفون مخلصنا في اهتمامه بغالبية الشخصيات الظريفة التي كان يعرفها جميعًا بأسمائها الشخصية ولا ينساها أبدا، وكان يهتم بجميع من يعيش وسطهم ويعرف من السعيد في حياته ومن الذي تشغله الهموم.

وعندما كان لورد كارنرفون يظهر بمظهر بسيط (لا تخطئه العين بالنسبة لرجل نبيل) وهو يسير بين إسطبلات الخيل أو في مدرجات حلبة السباق مرتديًا قبعة منخفضة من الصوف لا يرتديها أحد سواه وعنقه محاط بكوفية صفراء اللون يرتديها في كل فصول السنة ومنتعل حذاءً بني اللون مهما كان تقيد اللقاء الذي يحضره بالرسميات، فكان يصف ملابسه (وهو شخصية مهمة ومعروف بمراعاته لطقوس لرتداء الملابس) قائلاً: "إنها من أنباع الأحذية بنية اللون"، وكان على ثقة من أنه سيحظى باستقبال مميز له كما تستقبل ملابسه وهيئته المميزة.

والآن ربما نكون هنا في الموضع المناسب للحديث عن صداقات لورد كارنرفون والتي كانت حقًا تمثل جزءًا كاملاً من شخصيته، فلا يوجد أبدًا شخص مثله اهتم بجدية بمبادئ "بولونيوس" Polonius"، في هذا الجانب الخطير من جوانب الحياة، وبلا شك أنه كانت هناك صلات قوية جدا تربطه بأصدقائه وبمودتهم المعروفة له، وكما كتب واحد من أشهر أصدقائه المرموقين يقول:

لقد كان صديقًا وفيًا جدًا وربما كان يمر وقت طويل جدًا قبل أن يحظى أحد بـصداقته، ولكن متى كان يمنح أحدًا القبول في صداقته يكون ذلك بشكل دائم والسى الأبد، ولا يوجد شيء يمكن أن يغير أو يضعف من صداقته للآخرين، وكان أصدقاؤه يعرفون جيدًا أنهم حتى إذا ابتعدوا عنه لسنوات فإن روابط صداقته نظل موجودة كما كانت

<sup>(</sup>٦٨) Polonius بولونيوس: هو والد شخصية 'لوفيليا' في رواية هاملت، و كان رجلاً حكيما متمسكا بالمبادئ الإنسانية والأخلاقية. (المترجم)

دائمًا ويعرفون أنهم عندما سيتقابلون مرة أخرى فإنهم سيتقابلون وكانهم لــم يفترقــوا عنه قط".

هذه حقيقة فعلاً ... فلم يكن هناك شيء يمكن أن يضعف من صداقته. وأذكر أنه في إحدى المرات القليلة التي رأيته فيها منهارًا وحزينًا كانت عندما اعترف بعد الإلحاح عليه بأن صديقًا عزيزًا عليه (توفى مؤخرًا) قد أساء إلى ثقته فيه، ولكن حتى في هذه الحالة لم يرغب لورد كارنرفون في الكشف عن ماهية هذه الإساءة وكان حريصًا على حماية سمعة هذا الصديق ولم يسمح بأن يعاني أبناء هذا الرجل وخدمة بسبب غلطته فيصيبهم جرح عميق في نفوسهم كما حدث له وظل الأمر كذلك ولم يكتشف إلا بعد مرور سنوات وبمحض الصدفة عندما كان يتحدث مع شخص يعرف كل حقائق الأمر، وحينها لم يكن لورد كارنرفون قادرًا على تحديد جسامة الضرر الذي سببته إساءة صديقه القديم أو كثرة الذين تضرروا من إساءته.

إن الإنسان كثير التفكير والاهتمام بالآخرين يكون أيضًا كثير الأفعال ويكفي أن عدد الكلاب الكسيحة التي قام بعلاجها على باب القصر لا أحد يعرفه، فقد كان ملتزمًا ومطبعًا بإيمان شديد لوصايا الإنجيل بأن لا يسمح ليمناه أن تعرف ما فعلته يسراه. فقط من حين لآخر عندما كان يشعر بأنه يمكنه الثقة في من يحدثه كانت روحه المرحة تخرج أفضل ما عنده من فطنة وحسن تقدير للأمور، وعلى هذا المنوال، حدث ذات مرة أن واحدًا من مستأجري لملاكه القدامي كانت المزرعة التي يستأجرها منه مقابل ملاك جنيها و ١١ شلنا و ٤ قروش في السنة لمدة ثلاث سنوات منتالية قد جاء إيرادها في تقفيل الحسابات السنوي في كل مرة فقط ٢٧ جنيها و ١١ شلنا و ٤ قروش، وبأمانة شديدة رأى المستأجر أنه كان يستحق أن يطرد من المزرعة بشكل كامل وعندما تكررت هذه الغطة في الحسابات السنوية المرة الثالثة والأنه كان من الواضح في ذلك تكررت هذه الغلطة في الحسابات السنوية المرة الثالثة والأنه كان من الواضح في ذلك الوقت أن الأرض كانت سترهن وتضيع منه، شعر لورد كارنرفون أنه يجب عليه أن يرسل المرجل إنذارًا قبل أن يأخذ منه الأرض وقد شرح كارنرفون هذا الأمر بتأثر

شديد قائلاً: "إن الأمر بالنسبة لي لم يكن الهدف منه إنهاء حيازة الرجل للأرض (لأنه لم يكد يعلن قراره حتى جاءه عرض لاستثجارهذه الأرض بــ ١١٠٠ جنيه) لكننى كنت آسفا جدًا لما حل بالمستأجر العجوز المسكين الذي قضى حياته في هذه المزرعة، لذلك قررت إعطاءه مبلغ ٢٥٠ جنيها رأيت أن فيها إرضاء له". وهكذا ظولا ملاحظات هذا المزارع غير المتوقعة للخطأ الذي جاء في تقفيل الحسابات السنوي والتي أثرت في روح لورد كارنرفون المرحة المتسامحة لظلت هذه الحكاية البسيطة مجهولة لا يعلمها أحد.

الحقيقة إن الإخلاص الصادق الذي كان يميز مشاعره تجاه أسرته الكبيرة ولخوته وأخواته وأصدقائه – بشكل دائم هو الذي جعل منه سيدًا عظيمًا مدهشًا وصديقًا حقيقيًا حتى لخادميه، وهناك مثل دارج يقول: "إنه غشاش أكثر منه مسليًا"، ويقصد به أن الإنسان لا يستطيع أن يكون بطلاً أمام خادمه الخاص (الذي يعرف نقاط ضعفه)، وذات يوم دخل في خدمته خادم جديد، وقد استمر هذا الخادم في خدمة كارنرفون طوال حياته ولكن كان ذلك مشروطًا بأن يقدم الرجل الخدمة الممتازة التي يتوقعها لورد كارنرفون وهذا بالفعل ما حدث، لأن كون كارنرفون نفسه رجلاً مجاملاً ومنصفًا جعله يتوقع بالمثل أن يحصل في المقابل على الأدب والمجاملة من الآخرين، وكان نادرًا ما يخيب أمله و قد قال في آخر خطاباته لي: "إنه لشيء رائع ما يمكن أن يفعله قليل من التأدب في الحديث".

ولكنه في الوقت نفسه إذا قوبل أدبه بوقاحة من الآخرين فإنه لا يكون متساهلاً بل يقابل ذلك بالزجر ولا شيء أقل من ذلك.

وفى أحد الأيام خلال فترة الحرب ذهب إلى إحدى الإدارات الحكومية المختصة بالسيطرة على الأسواق فقابلته آنسة من المتطوعات ذات شعر قصير مقصوص، وذات أسلوب جاف في التعامل، وتحدثت إليه بلهجة فيها لزدراء تام به وهي تسأله عن السبب الذي جاء من أجله، ولأنه لم يكن أحد يدخل هذه الإدارة إلا من أجل غرض

واحد وهو الحصول على سلعة هناك قيود على التعامل فيها، إنن فالسؤال نفسه بصرف النظر عن الأسلوب الذي طُرح به كان سؤالاً سخيفًا ولا ازوم له ومع ذلك رد عليها كارنرفون وبصوت من أعنب الأصوات قائلاً: << بالطبع هناك سبب لمجيئي.. لقد جئت لأتحدث إليك بخصوص فرس النهر الموجود في حديقة الحيوان >>، وكانت النتيجة لهذه الدعابة المفاجئة أن ضحكت الفتاة، والغرض الذي جاء من أجله تم تحقيقه في وقت أسرع من المعتاد.

ثم جاءت انطلاقة جديدة رائعة ... إن لورد كارنرفون صاحب جياد السباق وجامع النحف الملهم بشكل كبير والمتفرد في عمله والذي يعتبر كتالوجه الخاص بالكتب النادرة والمطبوع خصيصًا له نموذجًا فريدًا من نوعه، كان أيضًا رائدًا في مجال قيادة السيارات، وكان يمتلك سيارات في فرنسا قبل أن يُسمح باستخدامها في إنجلترا، وفي الواقع كانت سيارته هي ثالث سيارة يتم تسجيلها في إنجلترا بعد إلغاء القانون الذي كان يلزم جميع العربات التي تسير بالميسينات أن يصحبها وهي تسير على الطرق الرئيسية رجل يحمل راية حمراء، وكانت قيادة السيارات بالتأكيد تستهوى ميله للمغامرة، لذا اندفع بكل شغف في هذه الرياضة الجديدة وقد كان ساتقًا بارعًا تساعده في القيادة موهبته في تقدير المسافات بدقة (وهي الموهبة التي خدمته من قبل في رياضات الرماية والجولف) وفي نفس الوقت كان يتمتع بهدوء أعصاب لا يهتز أبدًا في المواقف الصعبة، والذي يعتبر غالبًا - إن لم يكن دائمًا - أفضل تأمين ضد كوارث السباقات، وعلى الرغم من أن كارنرفون كان معروفًا بالانتفاع إلى المخاطرة فإنه في الواقع كان رزينًا جدًا وكان لديه إدراك واسع جدًا لكيفية التعامل مع الخطر، وذات يوم قمت بتعنيفه ولومه على قيامه بمخاطرة غير ضرورية أثناء قيادته للسيارة فرد على قائلاً: "هل تظنينني أحمق؟ اعلمي أن الخطر في القيادة يكون عند الالتفاف فى المنحنيات وأنا لا أقود بسرعة في المنحنيات".

ربما ذلك صحيح ولكن كما قال :"إن أفضل طريقة لتأمين السيارة خلال التعرض الصطدام هي القيادة على طريقة سير الفئران وجماعات المتشردين على حافة البرك في الحقول".. وقد كان ... فخلال قيادته لسيارته على طريق طويل ممتد وقع له الحادث الذي أثر على صحته البدنية بقية حياته. حدث ذلك أثناء رحلة بالسيارة عبر الأراضى الألمانية حيث لحقت به الكارثة، وكان كارنروفون ومعه سائقه الخاص "إدوارد تروتمان" Edward Trotman (الذي صاحبه في كل رحلاته الاستكشافية خلال ٢٨ عامًا) يقود سيارته بسرعة كبيرة لمسافة طويلة على طريق خال محدد بعلامات تحديد رومانية ويمر خلال غابة توتونية شاسعة لا نهاية لها قرب مقاطعة شفالباخ Schwalbach حيث كانت ليدي كارنرفون تتنظر وصولهم، وكان الطريق لا يزال ممتدًا أمامهم وينساب خلفهم عندما فوجئوا وهم على قمة مطلع أنهم في مواجهة مطب غير متوقع غائر جدًا في الأرض لدرجة أنه لا يمكن رؤيته حتى مسافة ٢٠ ياردة، ونسوء الحظ كان هناك على الاتجاه المعاكس أمامهم عربتا كارو يشدهما ثوران، وفي هذه اللحظة الحرجة فعل كارنرفون الشيء الوحيد الممكن عمله في هذه الحالة للابتعاد عن المطب فاتجه بالسيارة خارج الطريق وسار فوق الحشائش ولكن عجلات السيارة اصطدمت بكومة من الأحجار فانفجر إطاران وانقلبت السيارة في الهواء ودارت حول نفسها دورة كاملة قبل أن تسقط على ظهرها، وفي نفس اللحظة أطاحت الصدمة بتروتمان خارج السيارة سالمًا وسقط على مسافة قريبة منها، ولحسن حظ الاثنين أن معطف تروتمان الثقيل أبطأ من دحرجته بعيدًا عن السيارة، وبحضور ذهني رائع لم يضيع تروتمان لحظة في الإسراع لإنقاذ سيده وبعدها سقطت السيارة بزاوية مائلة فوق مصرف ري ولو كانت السيارة انقلبت على الطريق بدلاً من انغراسها به مباشرة في الطين اكانت عظام كارنرفون سُحقت حتى الموت.

ولخيرا وبجهد يائس نجح تروتمان في سحب السيارة الخفيفة جانبا وأخرج كارنرفون من دلخلها وكان فاقد الوعي وبيدو أن قلبه قد توقف، وفي نفس الوقت هرب

سائقو عربات الثيران بعد أن أدركوا أنهم تسببوا في الحادث لكن تروتمان رأى بعض العمال في حقل مجاور ومعهم وعاء ملىء بالمياه فهرع اليهم ودون استئذان خطف منهم وعاء المياه وعاد به إلى سيده وقنف بما في الوعاء من مياه بقوة في وجه كارنرفون فأعادت صدمة المياه قليه للنبض من جديد وفي نفس اللحظة جاء العمال النين هر عوا جريًا وراء وعائهم إلى موقع الحادث، وعلى الرغم من أنهم لم يفهموا لغة تروتمان الإنجليزية فإن مشهد الحادث المروع وإشارات يده كانا كافيين لتوضيح حقيقة الموقف، فذهبوا وأحضروا طبيبًا، وقد وجد الطبيب أن لورد كارنرفون مصاب بكسور في مواضع متفرقة من جسده وكدمات متعدة ووجهه متورم لدرجة عدم وضوح ملامحه وكانت ساقاه مصابتان بحروق متغرقة ومعصم يده مكسور، وكان يعانى من عمى مؤقت وفكاه مصابان وكان غارقًا في الطين من رأسه إلى قدميه، في الواقع كان بالكاد حيًا وقد استعاد وعيه للحظات ليسأل سؤالاً واحدًا أدهش به كل المحيطين به فقال: "هل تسببت في قتل أحد؟" وكان يكرر السؤال اليتأكد من الإجابة ثم راح مرة أخرى في غيبوبة، وعلى حالته هذه تم حمله إلى حانة قريبة من الحقول حيث لحقت به ليدي كارنرفون واستدعت له أطباء وجراحين ايعالجوه حيث يرقد، وفيما بعد عندما بدأ يتعافى من آثار إصابته عبر عن مشاعره بكلمات كانت ذات مغزى مميز جدًا فكانت أولى الكلمات تقريبًا التي همهم بها هي: <<لا أعتقد أنني فقنت قوة أعصابي>>..

لقد كان محقًا فعلاً، فهو لم يفقد أعصابه لكنه فقد صحته، فلم يترك شيئا يمكن للمهارة أو الحرص أن يكون لهما دور فيه إلا وفعله. غير أنه ظل بقية عمره يقاسى من إجراء العمليات الجراحية المتكررة ومن الآلام المترتبة عليها، وقد تحملها بشجاعة النبلاء وخرج من هذه المحنة ناضجًا وهادئًا لكثر منه غاضبًا أو مهمومًا، وإن أصبح عازفًا عن العمل ومقللاً من طموحاته، وفي بعض الأحيان كان يستغرق في صمت طويل، ونادرًا ما يشكو من أي شيء، لقد كان ذلك نصرًا كبيرًا للإرادة مدعمًا بالروح المرحة التي كان يتسلى بها المرحة التي كان مرونة طباعه قد ساعته في ذلك كثيرًا، فعندما كانت معاناته من ويجدد بها نشاطه فإن مرونة طباعه قد ساعته في ذلك كثيرًا، فعندما كانت معاناته من

حالات الصداع تجعل رياضة الرماية عبنًا يزيد من آلامه كان يتحول إلى ممارسة رياضة الجولف التي كانت تجعله يبدأ في حك موضع جراحه القديمة، وعندما يسبب له الجولف إجهادًا فوق طاقته كان يشرع في دراسة تقنيات التصوير الفوتوغرافي وبالاستعانة بقدرته الفنية أصبح في وقت قصير أستاذًا في فن التصوير الفوتوغرافي، وبالفعل كما جاء في كلمات أحد الخبراء في فن التصوير: "إن أعمال كارنرفون كانت معروفة في كل مكان في العالم يحظى فيه التصوير الفوتوغرافي بمكانة محترمة وأنه ليس بالكثير أن نقول إن انتاجه من الصور الفوتوغرافية كان فريدًا في جوانبه الفنية وفي الخبرة التي أظهرها في إنتاج هذه الصور" (عن الجريدة الفصلية لنادي الكاميرا - المجلد الأول ٢٠٢ – عد مايو ١٩٢٣ صفحة ١٣).

وفي عام ١٩١٦ أنتخب لورد كارنرفون رئيسًا لنادي الكاميرا وقد كان ممتنًا ومقدرًا الختياره لهذا المنصب المميز، لكن التقدير الأكبر الأعماله في هذا المجال الذي منحه أكبر قدر من السعادة كان الاستدعاء الذي تسلمه خلال فترة الحرب الذهاب إلى الجبهة لتقديم المشورة الفنية الإدارة القوات الجوية الملكية فيما يخص موضوع التصوير الجوي [جزء من عمليات الاستطلاع الجوى]، والحقيقة أن الأيام الثلاثة التي قضاها هناك في قاعدة "سانت أندريا" مع أنها كانت فترة بسيطة إلا أنها كانت عزاء له عن عدم مشاركته في الحرب كمقاتل وقد أسعده ذلك جدًا، لكن عند عودته الإنجلترا ونتيجة المجهود الذي بنله أصابه هجوم حاد من الآلام.

وكانت الاختراعات الميكانيكية دائما تجذبه، فعلى سبيل المثال قام كابتن "دي هافيلاند" Captain de Haviland وسط ممتلكات كارنرفون وأسفل مرتفعات بيكون بتجميع أول طائرة إنجليزية والتي أصبحت في شكلها النهائي هي الطائرة D.H.9 المقاتلة الرئيسية في الحرب، ومع أن كارنرفون جاهد كما أحب في خدمة بلده إلا أن كل الإتكار الذات الذي بذله كان شيئًا زهيدًا في نظره، فهو قبل الحرب كان قد شارك باهتمام كبير في الانتخابات عام ١٩٠٥ وفي انتخابات عام ١٩١٠ أيضنًا وكان يبدي اهتمامًا بالغًا بمناقشات مجلس اللوردات التي جرت عام ١٩١١ وهو على الأرجح كان

يريد أن يقوم بدور نشط في العمل السياسي لولا اعتقاده بأن الإصابة المؤثرة التي لحقت بفمه وفكيه من جراء حادثة السيارة ستعوق إلقاءه للخطب العامة وذلك ما جعله يتراجع، وربما يكون قد بالغ في هذا الأنسحاب من العمل السياسي لأنه عندما ألقي محاضرته في قاعة "سنترال هول" Central Hall (عن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون) في وستمنستر يوم ١١ يناير (١٩٢٣) كان جمهور الحاضرين يسمعه بوضوح وسهولة لكن كارنرفون كان لا يحب عمل شيء فيه عيوب وكان خوفه من أن يكون كلامه غير واضح بالإضافة إلى الآلام المتعددة التي تنتابه من أن لآخر هو الذي أطفأ أمله في الانخراط في الحياة العامة، وكان الكثير من أصدقائه يتأسفون أحيانا على انعز اله عن الحياة العامة في البلاد، وقد كتب سير وليام جارستين (١١) Sir William Garstin (والمعروف بأن رأيه له وزنه) عن كارنرفون يقول: "اهتم لورد كارنرفون اهتمامًا عميقًا بكل الأمور المتعلقة بالسياسة الإنجليزية ولكن السياسة الخارجية لإنجلترا بوجه خاص هي التي كانت تجتنب اهتمامه بشكل أكثر، فقد كانت رحلاته الخارجية الكثيرة وأيضنا دراساته تمنحه إدراكا وفهما للمواضيع المتصلة بالسياسة العالمية وهو الأمر الذي كان غير معتاد بالنسبة للإنجليز النين يعيشون معظم حياتهم داخل البلاد وربما كانت السياسات المتعلقة بدول الشرق الأننى تجتنبه أكثر من السياسات المتعلقة بالبلاد الأخرى، فزياراته المتكررة لتركيا ودول البلقان ومعرفته بالروابط القوية التي تربط إنجلترا بهذه الدول جعلت عنده اهتماما شخصيا مباشرا بالأمور المتعلقة بهذه الدول وبكل تأكيد كان يستطيع أن يتحدث بشكل جيد وبفهم دقيق عن كل شيء متعلق بعلاقات إنجلترا مع تركيا وبلاد المشرق وقد فعل ذلك".

<sup>(</sup>٦٩) سير وليام لدموند جارستين ١٨٤٩ : ١٩٢٥ : مهندس ري أرسلته الحكومة البريطانية للعمل في مصر عام ١٨٨٥، ثم تم تعينه مفتشا عاما للري عام ١٨٩٧، ثم عين وكيلا لوزارة الأشغال العمومية في مصر وعمل في بناء سد أسوان عام ١٩٠٤، وبعد تقاعده أصبح مستشارا لوزارة الأشغال عام ١٩٠٨ وهي الوزارة التي كانت تتبعها مصلحة الأثار المصرية. (المترجم)

ومن ناحية أخرى كانت النتيجة النهائية لإصابته في حادث السيارة أن أصبح من الضروري عليه أن يقضي فصل الشتاء خارج إنجلترا لأنه مع صعوبة النتفس التي أصابته أصبح من المحتمل أن مجرد الإصابة بنزلة شعبية شديدة قد تؤدي به لموت محقق، وبناء على ذلك وفي عام ١٩٠٣ بدأ يسافر إلى مصر في الشتاء وسرعان ما أسره سحر التنقيب عن الآثار، وكان لعثوره في البداية على مقبرة غير مكتملة من الأثر ما جعله يظل منشغلاً بالتنقيب عن الآثار حتى موته وقد ألف كتابًا عن أيامه الأولى في التنقيب قال فيه:

< كانت لدي دائماً رغبة قوية في عمل الحفائر الأثرية حتى منذ عام ١٨٨٩ ولكن لسبب أو لآخر لم أكن قادراً على البدء في هذا العمل، ولكن على أية حال ففي عام ١٩٠٦ وبمساعدة سير "وليام جارستين" الذي كان يعمل مستشاراً لوزارة الأشغال العمومية في مصر بدأت عمل الحفائر في طيبة ... ويمكنني القول بأنني في تلك الفترة كنت لا أعرف شيئاً عن عمل الحفائر، اذلك رأيت أنه من الأفضل أن أبعد نفسي عن التعرض المضرر وأن أستأجر من يقوم بالحفائر لحسابي وكنت قد حددت موقعاً المحفر على قمة جبل شيخ عبد القرنة وكنت أعمل تقريباً ٢٤ ساعة يومياً عندما اصطدمت معاولنا فجأة بما يبدو أنه "حفرة دفن" Burial pit لم تمس من قبل وقد أثار هذا الكشف معاولنا فجأة بما يبدو أنه "حفرة دفن" والتي تراجع اهتمامها بعدما اتضح أن حفرة الدفن التي تم اكتشافها هي مقبرة لم يكتمل حفرها ولم تُستعمل وهناك ولمدة ستة أسابيع ونحن تغمرنا سحابات من التراب بقيت أنقب في هذه المقبرة يوماً بدلخلها ويوماً خارجها حتى اكتشفت قطة محنطة كبيرة محفوظة في تابوتها وهي الآن تزين متحف القاهرة، كنها لم تعوض بأي شكل مجهودي الشاق ومحاولاتي وسط الغبار الكثيف، وهذا الإخفاق التام على أية حال بدلاً من أن يثبط من عزمي كان له أثر كبير في جعلي أكثر تصميماً من قبل>>.

وهكذا كلما زلد تعبه ولرهاقه في عمل الحفائر أصبح واضحًا له أنه يحتاج إلى مساعد خبير، وبناء على ذلك استشار سير "جاستون ماسبيرو" والذي بدوره نصحه بأن يستعين بالسيد "هيولرد كارتر" وقد ثبت أن نصيحة سير جاستون ماسبيرو كانت مفيدة ومثمرة أكثر مما كان لورد كارنرفون يتوقع. وبالعمل مع هاورد كارتر حصل لورد كارنرفون على مشاركة وزمالة في العمل، ليس فقط من خبير دارس وعالم أثار موهوب يتمتع بخيال خصب وكما قال لورد كارنرفون: << إنه فنان نكي جدا>>، بل هو أيضًا صديق حقيقي.

وطوال السنة عشر عامًا التالية عمل الرجلان معًا يصحبهما حظ متقلب من حين لآخر وقد ظلا دائمًا متفقين في الآراء ليس بسبب الهدف المشترك الذي جمعهما بقدر ما كان السبب ذلك الاحترام والإخلاص المتبادل بينهما، وفي عام ١٩١٢ نشر الاثنان تقريرًا عن الحفائر التي قاما بها في مجلد فاخر يحمل عنوان: " خمس سنوات استكشافات في طيبة"، وأرى أن وصف لورد كارنرفون الأول حفائر قام بها مع السيد هاورد كارتر يجب أن يذكر هنا، فغيه يقول كارنرفون : "... بعد عشر سنوات من العمل في الدير البحري وفي عام ١٩٠٧ عثرنا على ما يدل على أنه مقبرة لم تُمس من قبل وإن أنس أبدًا أول فحص أجريناه لها، فقد كان يوجد فيها شيء يبدو حديثًا بشكل عجيب، كان في المقبرة توابيت خشبية حديدة ولكن أول ما شد لنتباهنا كان تابوتًا مطليًا بلون أبيض ناصع يعلوه غطاء موضوع فوقه بإهمال وكانت هناك باقة زهور موضوعة فوق موضع القدم منه بالضبط، و كان من الواضح أن هذه التوابيت قد ظلت مكانها طول ٢٥٠٠ عام دون أن يمسها أحد، وقد اتضح لنا على القور السبب في بقاء هذه المقبرة محفوظة بهذا الشكل دون أن تمس وهو أنها لم تكن تحتوى على أي أثاث جنائزي، فمن الواضح أن أصحاب التوابيت كانوا فقراء وأنهم أو أقاربهم قد أنفقوا كل مصاريف الجنازة التي أمكنهم الخارها في صنع التوابيت المزخرفة التي ضمت أجسادهم وقد أهديت واحدًا منها إلى متحف نيوبري، والحقيقة أن نتائج الحفائر في هذا الموسم كانت ضئيلة جدًا باستثناء يوم واحد اعتقدنا فيه أننا أخيرًا عثرنا على شيء

كانت تبدر عليه كل مظاهر مقبرة لم تمس من قبل وكان ذلك في مكان يبعد نحو ٠٠٠ ياردة من معبد الدير البحري، ففي ذات صباح خرجت متجها لموقع الحفائر ولم أكد أرى وجه كارتر حتى عرفت أن شيئاً ما غير سار وغير متوقع قد حدث... وا أسفاه! إن ما كان يبدو بالأمس أنه الكشف الموعود قد تحول ليصبح نوعًا من الزرائب محاطًا بسور مرتفع كان المشرف على العمال في زمن الفراعنة يربط فيه حماره ويحفظ فيه سجلاته، لكن هذه كانت حادثة شائعة في عمل الحفائر الأنه خلال الحفائر غالبًا ما يكون الشيء غير المنتظر هو الذي يجدث ودائمًا غير المتوقع تقريبًا يكون غير سار".

هكذا كتب المكتشف القادم لمقبرة توت عنخ آمون واصفًا الإحباط الذي مر به في بداية حفائر ه.

وفي عام ١٩٠٧ بدأ لورد كارنرفون في تكوين مجموعته المشهورة الآن من الآثار المصرية والتي كتب يصف أسلوب جمعه لها فيقول:

<> كان هدفي الأساسي في ذلك الوقت وحتى الآن ليس شراء قطعة الآثار لأنها نادرة فقط ولكن لاهتمامي بجمال القطعة أكثر من اهتمامي بقيمتها التاريخية البحتة، وبالطبع إذا لمتزج الاثنان - الجمال والقيمة التاريخية - في قطعة واحدة فإن القيمة التي أحصل عليها وفرحة الامتلاك تكون مضاعفة و أكثر >>.

ومن ناحية أخرى فإن شهادة العالم رفيع الشأن والحجة في علم الآثار المصرية سير "لرنست بدج" Sir Ernest Budge قد صدقت بشكل الأفت النظر على كتاب لورد كارنرفون عن مجموعته الخاصة من الآثار المصرية حيث يقول :<< إنه كان يهتم فقط بالأفضل والا شيء غير الأفضل يرضيه، وبحصوله على الأفضل كان يصر على الاعتقاد بأنه يجب أن يكون هناك في مكان ما شيء أفضل من الأفضل، إن بحثه عن الجمال في الشكل والتصميم واللون المصري أصبح مثل العبادة في حياته خلال السنوات الأخيرة من عمره، فقد كان ذوقه الاغبار عليه وكان إحساسه الغريزي تجاه

تمييز الآثار الحقيقية لا يبارى، وعندما كان يقارن بين قطعة أثرية جميلة وبين المال يصبح المال لا قيمة له وكان معتادًا أن يقول للسير هنري راولينسون: "إن الحصول على قطعة أثرية" (٧٠).

نعود مرة أخرى لحبه وولائه لبلده؛ فمن بين كل التنازلات التي اضطر لها في طموحاته بسبب اعتلال صحته فإن أكثر شيء كان يحزنه هو عدم قدرته على المشاركة بنفسه في الحرب العظمى [الحرب العالمية الأولى] على الرغم من أنه قد تخطى سن الخدمة العسكرية، لأن سرعة بديهته ومعرفته القوية باللغة الفرنسية والعقلية الفرنسية كانا من الممكن أن يجعلاه ضابط اتصال ذا قيمة كبيرة، وبالفعل فقد حدث في إحدى المرات أنه أحيا أمله في المشاركة في الحرب حيث أمكنه مصاحبة صديقه الجنرال سير "جون ماكسويل" Sir John Maxwell في الذهاب إلى الجبهة ولكن بينما هما في طريقهما تسبب ارتجاج الطائرة التي استقلاها أثناء انطلاقها على أرض المطار في شعوره بألم لا يحتمل فاضطر لإلغاء سفره.

لقد كان عليه أن يرضي نفسه بمحاولة مثل هذه كلما استطاع أن يفعل وهو في وطنه، فمثلا عندما علم أن أخاه "أوبري هربرت" Aubrey Herbert الذي كان يكن له معزة خاصة قد جرح وفقد في الحرب خلال انسحاب القوات البريطانية عن منطقة "مونز" Mons أعد كارنرفون نفسه للذهاب للبحث عنه بسيارته غير مكترث إذا كان ذلك سيكون عملاً شاقًا وخطراً عليه أم لا وذلك في الوقت الذي وصلت فيه الأخبار عن نجاح "أوبري" في الهروب ووصوله إلى إنجلترا.

<sup>&</sup>quot;Tut Ankh Amen and Ameneism, Ateneism, and monotheism in Egypt". (Y·) preface, p. XXI

<sup>(</sup>٧١) مونز Mons: اسم بلدة تقع جنوب غرب بلجيكا وكانت موقع أول اشتباك عسكري قامت به القوات البريطانية مع القوات الألمانية يوم ٢٣ أغسطس عام ١٩١٤. (المترجم)

في الحقيقة إن محاولة القيام بمثل هذه المغامرة في مرحلة متأخرة من الحرب كان سيعد عملاً لا يمكن تصديقه، لكن في فترة تلك الأزمة التي حدثت في أعقاب الانتصار على الألمان في معركة "مارن" Marne وقبل احتدام الحرب وتحولها إلى ما عرف بحرب الخنادق" فربما كان من الممكن أن ينجح دهاء كارنرفون الممزوج بحكمته.

وأذكر أن لورد كارنرفون قد قام بتصرف مميز جدًا قبل لتدلاع الحرب بأسبوع كامل، فلأنه كان مقتعًا بأن الحرب على وشك الاندلاع ولأنه كان متأكدًا من أن نقص الطعام سيكون أول خطر يواجه الناس فقد قام بعمل كل التجهيزات اللازمة لتوفير الغذاء للمزارعين الذي يعيشون على أملاكه، والحقيقة أن أجمل ما في التدبير الذكي الذي لتخذه يكمن في حقيقة أنه منع التكالب على المتاجر وقت الحرب، فقد كانت البطاطس متوافرة في الحقول والقمح في البيادر كما لو كان كل شيء معدًا للتوزيع عنما جاء وقت كان الطعام يوزع فيه بحصص محددة وبحرص شديد على مجتمع صغير يتكون من ٢٥٣ شخصا جعل كارنرفون من نفسه مسئولاً عن إعاشتهم، وكما نعرف فإن كارنرفون أخطأ في توقع حدوث هذا الخطر لكنه وبسرعة تدارك أخطاءه وحول طاقاته فوراً إلى اتجاهات أخرى، فمن لحظة اندلاع الحرب نفسها قام هو وليدي كارنرفون بتحويل جزء من أرض هايكلير إلى مستشفى لضباط الجيش وهي كارنرفون بتحويل جزء من أرض هايكلير إلى مستشفى لضباط الجيش وهي المستشفى التي نقلت لاحقًا إلى مبنى رقم ٣٨ بميدان بريانستون في لندن، وسواء في الريف أو المدينة كانت هذه المستشفى مشهورة بالرعاية الدقيقة والفائقة التي تقدمها ألى نز لائها.

<sup>(</sup>۷۷) مارن Marne: هو لمم نهر يقع شمال شرق فرنسا غرب باريس، وهو موقع معارك حدثت فسى الحرب العالمية الأولى، المعركة الأولى دارت رحاها من يوم ٦ إلى ٩ سبتمبر عام ١٩١٤ وانتصر فيها الحلقاء، والثانية استمرت فيما بين ١٥ يوليو إلى ٤ أغسطس بعد نجاح ألماني مبدئي، شم قسام الأمريكان والفرنسيون بهجوم مضاد لنهزم على أثره الألمان. (المترجم)

وبعد أن نقلت ليدي كارنرفون مستشفاها إلى لندن شغل كارنرفون نفسه بدفع وتتشيط عملية استصلاح أرض مراعي هايكلير وتحويلها إلى أرض صالحة الزراعة، وكان يساعده موظفوه وعماله القدامى وعماله الجدد الذين التحقوا بخدمته، وقد نجح لورد كارنرفون في عمله لكثر من أولئك الذين كانوا يعتقدون أن التربة الجيرية الناعمة تتحدى الأمل في تحويلها إلى تربة زراعية، وذات يوم وبينما كان كارنرفون بمفرده في إحدى زياراته المنتظمة لهايكلير أصيب بالتهاب الزائدة الدودية، فأسرعت ليدي كارنرفون ومعها الأطباء والجراحون بحمله إلى المستشفى في لندن حيث أجريت له على الفور عملية جراحية، وهكذا ومن كل النواحي كانت هذه المستشفى التي أنشأها هو وزوجته سببا في إنقلا حياته في آخر لحظة، لأنه لم يكن هناك مكان آخر في هذا الوقت بالذات يمكن أن يحصل فيه على الرعاية الطبية المركزة نفسها، لقد نجا بأعجوبة وقد اعترف الجراح العظيم سير بيركيلي موينيهان قدر لكارنرفون أنه ان يعيش بأعجوبة وقد اعترف الجراح العظيم سير بيركيلي موينيهان تعر لكارنرفون أنه ان يعيش سوى ثلاثة أرباع ساعة فقط وقتذ. وفيما بعد صرح لورد كارنرفون بأنه على الرغم من أنه كان يدرك الخطر الذي يحيق به فإنه كان مقتعًا بأن معاناته كانت قاسية جذا لدرجة أنها لا تسمح بموته.

وكان طبيعيًا بالنسبة لروحه المرحة التي لا تخبو أنه حتى خلال هذه الأزمة كان يتفنن في ابتكار النكتة وقد فوجئ بأن نكتته لم ترُق للأطباء الملازمين له؛ حيث اشتكى من ذلك قائلاً: "لم يكن لدي كثير من النكات لكن كنت لا أزال أستطيع إلقاء نكتة لكن جورج (خادمه المخلص) فقط هو الذي ابتسم".

والحقيقة طبعًا أن الأطباء في هذه الظروف يكونون معذورين لأن الموقف كان نوعًا من المعجزات خاصة وهم ينظرون لمريضهم الذي نجا من الموت بالكاد. وكان لورد كارنرفون نفسه يعزو شفاءه إلى تصرف زوجته الذكي والجهود التي بذلتها الإتقاذه وللرعاية الماهرة والإخلاص اللذين أحاطته بهما، وأيضاً الأن ممرضاته أحببن جدًا هذا المريض الذي كان حتى آخر لحظة منصفًا ومجاملاً لهم.

وبعد مرور عامين تحمل كارنرفون معاناة عملية جراحية أخرى كانت ضرورية للمحافظة على حياته، وفي تلك الأيام كانت الحرب قد وضعت أوزارها وكان ابنه الوحيد "هنري" Henry الذي كان يقاتل مع القوات البريطانية ضد الأتراك في العراق قد عاد مرة أخرى إلى الوطن سالمًا ليبقى بجانبه وكانت عودته بمثابة نجدة لا تقدر بثمن لكارنرفون، فقد كان مثلاً للرجل الإنجليزي الأصيل جدًا الذي يحسد ابنه على خدمة بلاده لكن كارنرفون أظهر بعدة طرق بسيطة كم كان شعوره بالفخر عظيمًا لانتساب هذا البطل له.

من الحية أخرى كان لورد كار نرفون معروفا بأنه من أكثر الرجال حبا لحفظ الأشياء، فعندما كان يصله أحد الخطابات المكتوبة بالقلم الرصاص من ابنه الذي كانت نتوق إليه كثير من القلوب المتلهفة في تلك الأيام السوداء كان يتحول بسرعة لقراءة الرسالة الغالية على المستمعين المشدودين حوله، وقد عبر كار نرفون ذات مرة عن الشتياق الجميع لعودة ابنه فقال: << ومن لحظة سفر الجندي الصغير بالباخرة فإن كلب الصغير الخاص بابني لم يبرح مكانه>>.

لقد لعب حب كارنرفون لأبنائه دورًا كبيرًا في حياته وكان يستمتع تمامًا بصحبتهم وربما بشكل أكبر بالسعادة الواضحة التي تغشاهم في كنفه، وكان حبه لهم يزيد من لتساع نظرته للحياة ككل أو بالأحرى يزيل قشرة التحفظ التي كانت تغلف مزاجه العام والتي أحيانًا كانت تمثل حاجزًا بين طبيعته الحقيقية والعالم الخارجي المحيط به.

وكما قال أحد أصدقائه: << إنه هو الذي ضحك على الدنيا>>.. وبوجه خاص ضحك على الشدائد التي واجهته، وقد اعترف كارنرفون نفسه بأنه كان يفاجاً أحيانًا بأن الخوف على سعادتهم كان يخترق درعه الخاص، وذات مرة عندما كان قلقًا على البنته هجرته دعاباته الساخرة خفيفة الظل في كتابة خطاباته حيث كتب يقول لي: " لا أستطيع أن أقول لك كم يزعجني ويقلقني ذلك، أنا في الواقع لا أستطيع النوم أو نتاول طعامي، في الحقيقة لم يخطر على بالي أن هناك شيئا يمكن أن يقاقني بهذا الشكل".

الحقيقة إنه لمن المشكوك فيه أن الاكتشاف الكبير [مقبرة توت عنخ آمون] نفسه لم يكن ليرغب في غياب نصف مُخلصه إذا لم تكن هذه الابنة المخلصة والرفيقة الدائمة مع أبيها في مصر لتشارك في الابتهاج بهذا الكشف المذهل.

وخلال أيام الحرب بذل لورد كارنرفون جهودًا كثيرة ليسافر إلى مصر، وفي الواقع إنه لولا إصابته الشديدة بذات الرئة التي حجزته في إنجلترا في آخر لحظة قبل سفره لكان من الممكن أن يصل إلى القاهرة في اليوم نفسه الذي قام فيه الأتراك بهجومهم الفاشل على منطقة القنال، وكان طبيعيًا أنه بمجرد توقيع الهدنة أن يتخذ كارنرفون الخطوات اللازمة للحاق بكارتر الذي كان قادرًا على بدء أعمال حفائر تمهيدية في ولدي الملوك خلال فترات توقفه عن العمل في مركز القيادة العلمة للقوات البريطانية في القاهرة. وفي عام ١٩١٩ لم تكن الرحلات إلى مصر على أية حال أمرًا سهلاً، فكان حجز الأماكن السفر يتم بصعوبة بالغة على السفن التي كان يتم حمايتها خلال إيحارها بكاسحات الألغام البحرية لتجنب الكارثة التي حلت مؤخرًا بسفينة فرنسية غرقت بسبب انفجار لغم عائم فيها، لكن الألغام كانت أقل خطورة من الحالة الصحية على السفن التي كانت تخدم كناقلات جنود أثناء الحرب ولم يكن قد تم تطهيرها بعد كما كانت قد تم تحميلها بمسافرين عرب لتوصيلهم إلى ميناء بنزرت تطهيرها بعد كما كانت الرحلة قصيرة، لكن خلال ناك المسافة القصيرة كان بالسفينة ولحسن الحظ كانت الرحلة قصيرة، لكن خلال ناك المسافة القصيرة كان بالسفينة

بعض المرضى وبعض الموتى وهذه الرحلة التي كانت بدايتها مشئومة لم تتحسن مع مرور الوقت، وقد كانت مصر في تلك الفترة تمر بفترة اضطراب داخلي، ولحسن الحظ أن رغبة كارنرفون في استكشاف الفيوم بقصد عمل حفائر هناك قد أعادته ومجموعته مبكرًا عن المعتاد من الأقصر إلى القاهرة، وكان كل شيء معدًا للقيام ببعثة استكشاف الفيوم وتحددت ساعة السفر، وفي المساء وقبل الانطلاق وصلت كارنرفون أخبار مزعجة عن الموقف في الفيوم لدرجة أنه قرر تأجيل الرحلة وكان ذلك قرارًا صاحبه الحظ لأن اليوم التالي شهد بداية المتاعب في الفيوم وخلال يوم أو اثنين كما قال هو نفسه: << أصبحت البلاد في حالة فوضى وخلال فترة هدوء قصيرة تخللت الفوضى العارمة رتبت أموري لنقل عائلتي إلى بورسعيد وأتذكر جيدًا كم أحسست براحة عندما تسلمت تلغرافًا يقول إنهم استقلوا الباخرة بسلام>>.

وبالنسبة لكارنرفون نفسه فقد ظل لبعض الوقت في القاهرة على أمل أن يمكنه القيام بمزيد من الحفائر ومن ناحية أخرى لأنه كان أيضنا مهتمًا بشكل جدي بالموقف السياسي في مصر، وكما يسجل سير ويليام جارستين قائلاً: القد كان اهتمام كارنرفون بعلم المصريات أول ما جنبه إلى مصر، ثم أصبح بسرعة يهتم بشدة بالسياسة المصرية، وكان لديه ميل قوي المصريين والأوائك الذين كانوا يحاولون إعادة مصر دولة مستقلة، كما أظهر اهتماما متعاطفا معهم وهو الاهتمام الذي لقى قبولاً لديهم فوراً، وهناك قلة من الإنجليز كانوا محبوبين في مصر وكان كارنرفون واحدًا منهم، اذا كان الحزن الواضح لموته عامًا وشاملاً للجميع وبشكل صادق".

إن تقدير سير وليام جارستين لمكانة لورد كارنرفون في مصر أكد عليه السير جون ميسسويل وهو مرجع عظيم في السياسة المصرية فيقول:

< كان كارنرفون واحدًا من الرجال الإنجليز القلائل الذين عبروا عن امتنائهم لما فعلته مصر لنا خلال الحرب وأدركوا حجم المشاكل التي كان من الممكن أن تحدث لنا إذا كانت مصر اتبعت سلوكًا معاديًا لنا خلال الحرب، ولأن مصر كانت

صديقًا مواليًا وراضيًا عن طرق مواصلاتنا الشرقية فإن ذلك كان شيئًا مميزًا لنا بلا حدود في مواجهة عدونا الكئيب الغاضب، وكان كارنرفون مقتنعًا بأن مصر يمكن أن تقوم بدورها وكان مستمعًا جيدا وصبورًا المصربين، كما اكتسب ثقة العديد من رجال طبقة الصفوة الاجتماعية في مصر، وفي كل من لندن وهايكلير كان يستضيف أعضاء وقد المفاوضات المصري وكانوا جميعًا ممتنين لكرم ضيافته وتقديره لهم، وعد موته شعروا جميعًا أنهم قد فقدوا صديقًا حقيقيًا لبلادهم>>.

ومع مرور الأيام أصبح واضحًا لكارنرفون أن أي عمل بخصوص الحفائر في هذا الموسم قد أصبح خارج الحسابات، وكانت عائلته تطلب حضوره في إنجلترا فقرر السفر من مصر، وذلك لم يكن سهلاً عليه وقد كان مستعدًا لاستنجار قارب السفر متى وجد طريقا للعودة للوطن، وكان مقدرًا لكارنرفون القيام بعدة زيارات أخرى لمصر؛ فبعد العملية الجراحية التي أجراها عام ١٩١٩ لم يكد يسترد صحته حتى أصر على السفر إلى الأقصر في الموسم المعتاد، وهناك استعاد صحته وعافيته.

والآن أود أن أقول إن وصف مقبرة توت عنخ آمون ولكتشافها لا يقع في لختصاص هذا النص المختصر المخصص الحديث عن " لورد كارنرفون " بوصفه إنسانًا أكثر من الحديث عنه بوصفه عالم آثار. وهو نفسه لم ينشغل أبدًا في حياته بتحليل آرائه ووصف انطباعاته، وعلى الرغم من أنه استطاع أن يقدم وصفًا مفصلا المقطع الأثرية الجميلة المكتشفة في المقبرة فإن الكلمات خذاته في التعبير عن أثر الاكتشاف عليه هو شخصيًا، فقط لمكنه أن يؤكد لمن يسمعه أن الاكتشاف كان: " لحظة مثيرة جدًا ". وبعكس الأحداث الأخرى لم تتراجع إثارة الاكتشاف مع مرور الأسابيع لا بالنسبة للجمهور ولا بالنسبة للورد كارنرفون نفسه، وكان من الطبيعي أن التعبيرات المتوالية عن عظمة الاكتشاف لم تسعد أحدًا أكثر منه، وقد قال أحد العلماء عنه:

ولكن في هذا العالم الحزين يبدو أن الانتصارات يجب أن يُدفع ثمنها من إرهاق الجسد والروح، لقد كان الاكتشاف حادثًا جللاً وعظيما، وعلى الرغم من أن المقبرة أغلقت لمدة موسم كامل فإن لورد كارنرفون كان مجهدًا جدًا، وفي تلك الأيام لدغته بعوضة وتسمم جرحه، ومع أن زوجته وابنته والأطباء والممرضات بنلوا أقصى ما في وسعهم لإنقاذ حياته إلا أن المعركة كانت خاسرة (٢٧)، وعلى الرغم من الألم والحزن طوال الأسابيع الثلاثة الطويلة التي قضاها مريضًا في الفراش فقد حافظ على روحه المرحة المعروفة. وكل الذين قرأوا خبر مرضه في الصحف يتذكرون أن الخبر الحزين بشكل عام قد اختتم بالتأكيد على أن معنويات المريض كانت جيدة، لكن هو نفسه لم تكن لديه أية مخاوف، وقد قال لأحد أصدقائه وهو على فراش المرض: تقد سمعت النداء وها أنا أستعد".

وفي وصيته عبر كارنرفون عن رغبته في أن يدفن في تل بيكون Biacon Hill ولذلك تم دفنه هناك فوق كثيب الرمال المطل على البيت الذي شغف بحبه، وقد حضر مراسم الدفن فقط الأعزاء إلى قلبه والمقربون إليه وبعض العمال والخدم وعديد من أولئك الذين شاب شعرهم في خدمته، كلهم وقفوا حول القبر، وهؤلاء العمال والخدم أيضنا كان يعدهم جزءًا من عائلته وكان رثاؤهم له قولهم: "بالطبع لقد كان سيدي ...

كانت صفة الصديق هي الصفة التي هو نفسه يفضلها، أما عن الأرغن والموسيقي الجنائزية ومرتلى الترانيم فلم يكن هناك شيء من ذلك كله في مراسم

<sup>(</sup>٧٣) توفى عقب إصابته بلدغة بعوضة من المحتمل أنها نقلت له نوعًا من المالاريا أو الطاعون فى الوقت الذى كان يعانى فيه من كثير من المتاعب الصحية منذ إصابته فى حسانث السميارة، وقد تسوفى فى الثانية بعد منتصف الليل يوم ٥ أبريل ١٩٢٣ بفندق كونتننتال القديم الذى كان مواجها لمبنسى الأوبرا المصرية القديمة بميدان الأوبرا بالقاهرة وقيل عن وفاته إنها نتيجة لعنسة الفراعسة النسى أصابته؛ لأنه نفخ فى بوق يخص توت عنخ آمون، وطبعا هذا غير صحيح. (المترجم)

الجنازة سوى كلمة الوداع التى ألقاها موظفو مكتبه القديم الجميل: < إن جسد أخينا العزيز يذهب إلى الأرض على رجاء ثابت ومؤكد في القيامة >>، وقد كان بها شيء من الجلال والهيبة بلا حدود لجنازة تطل على بحر، ولكن الجو بأكمله كان حيًا بأغلني الربيع التي صدحت بها "طيور القنبر" التي كانت تغني بنشوة وبتأثر مفرط والذي لا يمكن أن ينساه أبدًا أي من الذين سمعوا تلك الأغنية، وهكذا تركناه ونحن نشعر بأن النهاية تمت بانسجام وتناغم مع الحياة.

هنا ... هنا يكون مثواه، حيث تنظق الشهب وتتجمع السحب وصواعق البرق ضارية

إن النجوم تغدو وتروح .. فدعوا البهجة تحطم العاصفة...

أيها السكون دع الندى يهبط إلى الأرض...

إن النوايا النبيلة يجب أن تُحفظ كالأشياء الغالية...

فدعوه راقدا في سمو...

اتركوه... فسيبقى هذا أكثر سموا... فوق كل هموم الدنيا الفاتية...

حيًا... وميستًا(٢٠).

وينيفريد بورجكلير البحيرة ــ هايكلير- ١٧ سيتمير ١٩٢٣

<sup>(</sup>٧٤) هذه الأبيات تلخص حياة لورد كارنرفون في كلمات قليلة لكنها جامعة لمنوات عمره وصفاته وطباعه كلها. ففي البدلية تعبر الكلمات عن صفات المغامرة والانتفاع إلى المخاطر التي تميز بها لورد كارنرفون في شبابه، ثم تأتى الكلمات التالية معبرة عن توقف حياة المغامرة والانتفاع بعد حائث السيارة التي كان يستمتع بقيائتها السريعة وهو مبتهج، وبعد ذلك تأتى الكلمات معبرة عن تحول حياته إلى طابع السكون والهدوء وتشبيه أعماله الهائئة المنتائية بهبوط قطرات الندى، ثم يأتى وصف أهدافه وأعماله في المرحلة الأخيرة من حياته بالنبل والسمو وتشبيهها بالممتلكات الثمينة مثل الجواهر، والإشارة إلى أن دفنه في الأرض هو مثل محاولة حفظ الأشياء الثمينة بوضعها في خزائن أمنة حيث تحظى بالرعاية المنامبة لمكانتها الغالية، وهكذا شبهت ايدي بورجكلير أخاها لورد كارنرفون الراحل بالشهب والبرق في شبابه، وبالندي والهدوء في رجولته المتزنة الوقورة وبالكنز الثمين في موته، كما نجد هنا تشبيها غير مباشر العملية دفن كارنرفون بدفن الملوك الفراعنة مع كنوزهم، بل إنها جعلت من كارنرفون نفسه أغلى الكنوز وأسماها. (المترجم)

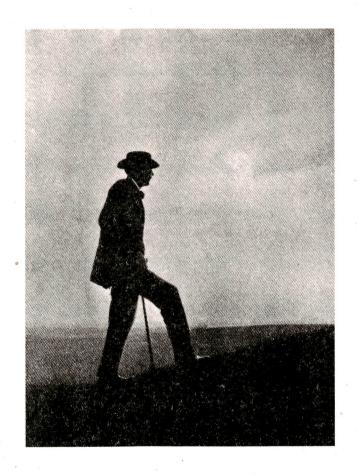

لوحة رقم ( ٥ ) لورد كارنرفون فوق تلال بيكون جنوب إنجلترا

## الفصل الأول الملك والملكة

نبدأ هنا بكلمات تمهيدية عن تاريخ " توت عنخ آمون " الملك الذي أصبح العالم كله يعرف اسمه والذي ربما يحتاج الحديث عنه، نظرا الشهرته هذه، إلى تمهيد لا يقل عما تمت كتابته عن أي شخصية في التاريخ، لقد كان توت عنخ آمون ابنا بالتبنى (٥٠) كما نعلم جميعا لله "إخناتون"، الملك المبتدع في الدين إلو الملك المضال كما يسمى أحيانا] وأكثر من كتب عنه من الفراعنة المصريين و أكثر من تمت المبالغة في تاريخه. والحقيقة أننا لا نعرف شيئا عن صلة القرابة التي تربط توت عنخ آمون بالعائلة الملكية، فقد يكون حاملا اللام الملكي وله بعض الحقوق المباشرة في اعتلاء العرش، ومن ناحية أخرى قد يكون مجرد واحد من عامة الناس، ولكن في الواقع إن هذه المسألة ليست ذات أهمية كبيرة لأنه بمجرد زواجه من ابنة إخناتون فقد أصبح في الحال وطبقا للقانون المصري القديم الوريث المنتظر للعرش.

لقد طغت على هذه المرحلة ذات الخصوصية في التاريخ المصري القديم حالة من عدم الاستقرار انطوت على الكثير من المخاطر، ففي الخارج كانت الإمبر اطورية التي أسسها وأقامها تحتمس الثالث في القرن الخامس عشر ق.م. (وإن كانت قد أقيمت بصعوبة لكنها كانت لاتزال قائمة بمجهود الملوك الذين خلفوه على العرش) قد أخذت في الاتكماش بسرعة مثل البالون المثقوب، أما في الداخل فقد انتشرت بين فئسات المجتمع المصري حالة من السخط وعدم الرضا، وكان الوضع الداخلي كما يلي:

<sup>(</sup>٧٥) راجع هامش ١٨. (المترجم)

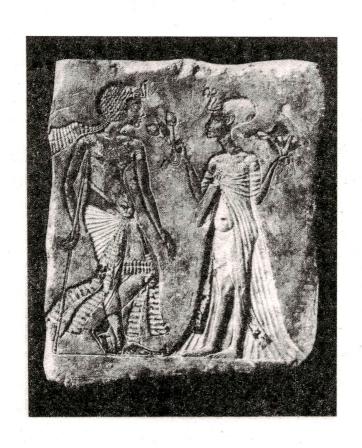

لوحة حجرية تحمل نقشا يصور توت عنخ آمون مع زوجته في حديقة القصر

أولا: كان كهنة الديانة العتيقة يشعرون كأنهم مقيدون وهم يشاهدون السخرية من آلهتهم والتهكم عليها ويشاهدون مصادر رزقهم وقد أصبحت معرضة للخطر [يعد أن أعان إخناتون ديانته الجديدة ديانة رسمية للدولة] ولكنهم كانوا ينتظرون فقط مجيء اللحظة المناسبة ليتخاصوا من كل هذه الأوضاع المهينة مرة واحدة.

ثانيا: بالنسبة لفئة الجنود وقادة الجيش الذين كانوا خاضعين لقواعد مهنية صارمة تقيد أطماعهم فقد كانوا في حالة غليان وعدم رضا عن أوضاعهم وأصبحوا قابلين للتأثر بأي شكل من أشكال التهيج والثورة.

ثلثا: عنصر الحريم الأجنبي (٢١) وهن النساء اللائي انضممن بأعداد كبيرة إلى البلاط الملكي واختلطن بعائلات الجنود منذ أن قدمن إلى مصر سبايا خلال فترات حروب الفتوحات المصرية في الشرق، هؤلاء الحريم قد أصبحن الآن، في عصر ضعف الإمبر الطورية، يمثلن مصدرا قويا المكائد والمؤامرات.

رابعا: أصبحت فنة الحرفيين والتجار في حالة ضجر وتذمر بسبب تدهور أحوال التجارة الخارجية وانحصار التجارة الداخلية في منطقة محلية محدودة للغاية.

<sup>(</sup>٧٦) في الواقع في أمنحتب الثالث قد أرسل على أقل تقدير خمس مرات إلى و لاة الممالك الأميوية التابعة لمصر في طلب غانيات ليكن في قصره، ومجموع ما عرفناه حتى الأن لا يقل عن 174 غانية (يضاف إلى ذلك ما أحضره المنات من ضباط الجيش وكبار الموظفين والتجار) وهاتيك المئات من النسوة الأجنبيات اللائي أرسلن إلى البلاط الفرعوني قد أثمرن ووضعن أو لادا ناهيك عصا كنان لاختلاط الدم المصري بالدم الأجنبي من أثر، كما أن علامة رضا الفرعون أمنحتب الثالث على العلية والأشراف من رعاياه أن يهيهم مما أفاء الله عليه من سبايا الحرب ما يستهوى القلب من ذوات الدل والجمال فأصبح الهوى مميطرا على قلوب الرجال وتمتعت الغواني بمنزلة فريدة، وتطلع القوم إلى المثل العليا في الجمال ليس لعبادته وشمه لكن لقطفه وضمه، والناس في ذلك معذورون لأنهم على دين ملوكهم يسيرون. (سليم حسن - المرجع السابق، ج ٥، هامش ص ٢٥٣). (المترجم)

خامسا: إن عامة الشعب الذين لم يتحملوا التغيير في العقيدة الدينية وشعر العديد منهم بالحزن على فقدان آلهتهم القديمة المألوفة لهم وأصبح لديهم استعداد كاف لنسب حدوث أي أضرار أو فقر أو مصائب تحل بهم إلى تدخل غيرة معبوداتهم القديمة الغاضبة، هؤلاء تحولت مشاعرهم بالتدريج من حالة الحيرة تجاه الأوضاع الجديدة إلى حالة من عدم الرضا والغضب المعلن تجاه الأرض الجديدة والسماء الجديدة التي فرضت عليهم وخلال كل ذلك كان إخناتون يهيم حالما في حياته الجديدة بمنتهي اللامبالاه بعيدا في تل العمارنة.

فى تلك الفترة المضطربة كان السؤال عن خليفة إخناتون هو الموضوع الحيوي الذي يشغل مصر بأسرها ونكاد نجزم بأن المكاتد كانت منتشرة داخل البلاط الملكي في نلك الوقت لأنه لم يكن هناك من الورثة ذكر واحد وقد تركز الاهتمام على مجموعة من الفتيات الصغار وكانت أكبرهن لم يتعد عمرها الخامسة عشر عاما يوم موت أبيها إخناتون، هذه الأميرة الصغيرة واسمها "مريت آتون" كانت متزوجة لفترة قصيرة حيث نرى زوجها يظهر مصاحبا الإخناتون كشريك له فى الحكم فى نقش يرجع إلى العامين الآخرين أو العام الأخير من عهده ويبدو أن ذلك كان محاولة عبئية التجنب الأزمة التي من المؤكد أن الفرعون الحالم إخناتون أيضا شعر بأنها أمر محتوم، وقد نصبت "مريت آتون" كملكة ولكن لفترة قصيرة الأن زوجها "سمنخ كا رع" قد توفى خلال وقت قصير أثناء حكم إخناتون (٢٠) وربما يكون أيضا قد مات قبل إخناتون الأن هناك دليلاً في مقبرة توت عنخ آمون يبدو أنه يشير إلى ذلك، فمن الممكن جدا أن يكون قد قتل على يد حزب منافس له، على أية حال فإنه اختفى واختفت معه زوجته يكون قد قتل على يد حزب منافس له، على أية حال فإنه اختفى واختفت معه زوجته وأصبح العرش خاليا لمن سيطالب به من بعده، وبالنسبة للابنة الثانية الإخناتون وهى "مكت آتون" فقد ماتت دون أن تتزوج خلال حياة أبيها، أما الابنة الثالثة وهى "عنخس "مكت آتون" فقد ماتت دون أن تتزوج خلال حياة أبيها، أما الابنة الثالثة وهى "عنخس إن با أتون" فقد تزوجت من توت عنخ آتون الذى تغير اسمه إلى "توت عنخ آمون"

<sup>(</sup>٧٧) هذه المعلومات غير مؤكدة الآن. ( المراجع )

الاسم الذي نألفه نحن الآن، ولكن متى تم هذا الزواج بالضبط ؟ لا نعلم بالتأكيد، ربما يكون قد حدث أثناء حياة إخناتون أو ربما يكون قد تم على عجل عند موته لإعطاء توت عنخ أمون شرعية اعتلاء العرش، على أية حال فقد كانوا لا يزالون أطفالا، "عنخس إن با أتون" وانت في العام الثامن من حكم أبيها لذلك فلم يكن عمر ها أكثر من عشر سنوات [عند زفافها الملكي]، وهناك دليل في مقبرة توت عنح آمون يعطينا دافعا للاعتقاد بأنه كان أقل من صبى [أى إن عمره كان أقل من ١٢ سنة] في ذلك الوقت مما يوضح أنه في الأعوام الأولى من عهد هؤلاء الأطفال كان يجب أن تكون هناك قوة حاكمة خلف العرش، ونستطيع أن نؤكد نوعا ما الشخصية التي كانت تمثل هذه القوة المدبرة للأمور، ففي كل البلدان وخاصة في البلاد الشرقية كانت هناك قاعدة حكيمة تقضى بأهمية تصعيد أقوى موظفى البلاط الملكي ليتولى مسؤوليات الحكم في حالة ضعف الملك الجديد أو الشك في قدرته على الحكم، وفي بلاط العمارنة من المؤكد أن صاحب هذه الشخصية الرسمية القوية كان هو "آي"(٧٨) رئيس الكهنة ورئيس الحُجاب في القصر الملكي وعمليا كان هو المتحكم في كل الإدار ات الحكومية وكان "أي" صديقا شخصيا مقربا لعائلة إخناتون كما كانت زوجته "تي" الثانية هي المربية الخاصة الزوجة الملكية نفرتيتي، اذلك نكاد نجزم أنه لم يكن هناك شيء يحدث داخل القصر الملكى لا يعرفه "آي" وزوجته، وبالنظر إلى الأمام قليلا نجد أن "آي" نفسه كان هو الشخص الذي استولى على العرش بعد موت توت عنخ آمون وأيضا نعرف من وجود خرطوش يضم اسمه داخل حجرة الدفن بمقبرة توت عنخ آمون أنه جعل نفسه مسئولا عن مراسم دفن توت عنخ آمون حتى لو لم يكن هو نفسه الذي شيد هذه المقبرة.

<sup>(</sup>٧٨) الملك "آى" خصصت له مقبرة فى جبانة الحاج قنديل جنوب تل العمارنة وهى المقبرة رقم ٢٥، لكنه لم يدفن فيها بعد انتقال البلاط الملكى إلى الأقصر ودفن فى مقبرته الجديدة فى وادى الملوك الغربى والتى اكتشفها بلزونى عام ١٨١٧ وهى تحمل رقم ٢٧٧٣. (المراجع)

حقيقة إنه أمر لم يسبق له مثيل في وادى الملوك وهو أن نجد اسم الملك الجديد فوق جدران حجرة الدفن الخاصة بسلفه [الملك المتوفى] وأعتقد أن موقفنا سيكون سليما إذا أخذنا على عاتقنا الادعاء بأن "آى" كان مسئولا بشكل كبير عن تمكين الملك الطفل من الجلوس على العرش، ومن الممكن جدا أنه بالفعل قد بيت النية للاستيلاء على العرش، لكنه لم يكن يشعر بالأمان الكافي في ذلك الوقت ففضل التريث انتظارا الموقت المناسب والفرصة الحاسمة (التي لم يشك في أنه سيحصل عليها) من خلال وجوده في القصر وزيرا الحاكم صغير السن عديم الخبرة لتقوية مركزه، ومن سخرية القدر أنه عنما ننظر إلى مستقبل "آي" نجد أنه هو أيضا قد تمت إزاحته من على العرش بواسطة شخص آخر من كبار القادة في عصر إخناتون وهو القائد العام الجيش حور محب، ونجد أيضا أن لا أحد منهما كان لديه حق شرعي في المطالبة بالعرش ويمكننا أن نقول بكل نقة: لقد كان في هذه الانعطافة القصيرة في مسار التاريخ المصرى القديم أمن نول بكل نقة: لقد كان في هذه الانعطافة القصيرة في مسار التاريخ المصرى القديم أمن المناوية.

وعلى أية حال، ومثلما يفعل المؤرخون الذين يحترمون أنفسهم دعونا ننحى جانبا تلك الكلمات المضللة مثل "ربما" وقد يكون" ونعود إلى الالترام بالحقائق التاريخية الثابئة: ماذا نعرف بالفعل عن توت عنخ آمون هذا الذي أصبح اسمه مألوفا لنا بشكل مفاجئ وعجيب! وتصيينا بعض الشهرة عندما نقترب منه ؟

فمن وقع الحجم الحالى المعرفتا نقول صراحة إن الصفة الوحيدة المميزة لحياة توت عنخ آمون أنه مات و دفن، أما عن توت عنخ آمون نفسه كرجل و ملامح صفاته الشخصية، إذا كان حقا قد وصل إلى مرحلة الرجولة، فنحن لا نعرف شيئا، وبالنسبة للأحداث التى وقعت فى عهده القصير فنحن نستطيع التقاط القايل جدا من المعلومات من خلال الآثار التى تعود إلى ذلك العصر، فنحن نعرف على سبيل المثال أنه بعد وقت قصير من بداية عهده قد أهمل العاصمة الدينية المبتدعة التى أسسها أبوه بالتبنى (أخناتون) وأعاد البلاط الملكى إلى طيبة وذلك لأنه بدأ عهده ملكا يتعبد للإله

آتون ثم ارتد إلى العقيدة القديمة "ديانة آمون" ونستدل على ذلك من أنه غير اسمه من "توت عنخ آتون" إلى "توت عنخ آمون" وكذلك من حقيقة أنه أمر بإقامة بعض الإنشاءات البسيطة وقام ببعض الترميمات في معابد الآلهة القديمة في الأقصر، وتوجد أيضا لوحة حجرية محفوظة في متحف القاهرة كانت مقامة أصلا في أحد معابد الكرنك ويشير فيها توت عنخ آمون بأسلوب أدبى رشيق نوعا ما إلى ترميم هذا المعبد فيقول: << لقد وجدت المعابد متساقطة وسط الرديم وأماكنها المقدسة مدمرة وقد غطت الحشائش أفنيتها فأعدت تشييد مقاصيرها وأعدت تقديم الهبات إلى المعابد وخصصت لها هدايا وهبات من كل شيء نفيس وأمرت بصب التماثيل من الذهب والإلكتروم وزينتها بحجر اللازورد وكل الأحجار الجميلة >>(٢٠).

الحقيقة أننا لا نعرف في أي فترة بالضبط من عهده القصير تم هذا التغيير في العقيدة الدينية ولا نعرف ما إذا كان ذلك نابعا من شعور شخصي الملك الصغير أم أن هذا التغير نسب له لأسباب سياسية، ومن جهة أخرى نحن نعلم من نقوش مقبرة أحد موظفيه أن هناك قبائل في سوريا وفي السودان كانت خاضعة له وأحضرت له الجزية من هذه البلاد، وعلى العديد من قطع الأثاث الجنائزي التي وجدت في مقبرته نراه يطأ بقدميه في ابتهاج شديد أسرى الحرب ويطلق عليهم مئات من السهام من فوق عربته الحربية، لكننا لا يجب مطلقا أن نسلم جدلا بأن وجوده في ميدان المعركة كان حقيقة واقعية، ذلك لأن الملوك المصربين كانوا يتفردون عن غيرهم بالتساهل في مثل هذه التخيلات الأدبية وهذه الصور الخيالية تتافي الحقائق التي نعرفها عن توت عنخ آمون من بقية الآثار، فمن كل ما نراه في مقبرته نجد أنها تنفرد بمعلومات بسيطة يمكن أن تضاف لما لدينا من معلومات عنه ولكن ... كيف كان توت عنخ آمون؟ وماذا فعل؟ أسئلة للأسف ما زلنا نبحث عن إجاباتها، ونحن الآن في طريقنا التعرف على

 <sup>(</sup>٧٩) هذه اللوحة التي ترجمت أجزاء منها هنا بشكل تقريبي قد استولى عليها "حور محب" لنفسه، كما فعل
 مع كل أثار توت عنخ أمون تقريبا.

تفاصيل الأيام الأخيرة من حياته و اكن لا يوجد شيء حتى الآن يدلنا على المدة الزمنية المضبوطة لعهده القصير وقد عرفنا من قبل أنها كانت ٦ سنوات كحد أدنى ولكنها مدة أكبر كثيرا للدرجة التي تجعلها غير مقبولة، ونحن الآن نستطيع فقط أن نأمل في أن الحجرات الداخلية للمقبرة تكون أكثر إفصاحا بالمعلومات. إن جسد توت عنخ آمون إذا كان لا يزال راقدا في قبره خلف الحاويات المحيطة بتابوته، كما نأمل ونتوقع، ضيخبرنا على الأقل بكم كان عمره وربما يمدنا أيضا ببعض الأدلة عن الظروف التي أحاطت بحياته وموته.

والأن سنتكلم قليلا عن زوجة توت عنخ آمون "عنض إن با آتون" كما كانت تعرف أصلا أو "عنض إن با آمون" كما عرفت بعد عودة البلاط الملكي إلى الأقصر باعتبارها الشخصية المحورية الهامة في البلاط في تلك الفترة، وقد أظهر توت عنخ آمون الاعتراف الواجب بهذه الحقيقة عن طريق تكرار ظهور اسمها وشخصيتها فوق أثاث المقبرة، والحقيقة أنها ظهرت بشكل أنيق أكثر من اللازم إلا إذا كانت صورها الشخصية تعطيها حقها في الجمال بشكل منصف، كما أن علاقتها المليئة بالود مع زوجها قد تم التأكيد عليها بأسلوب التصوير الواقعي الخاص بعصر تل العمارنة، وهناك صورتان فاتتان تمثلان الملكة مع الملك: إحداهما منقوشة على المسند الخلفي العرش (لوحة رقم ٧) نرى فيها الملكة وهي تمسح على ذراع زوجها بالعطر، وفي الصورة الأخرى نثاير له إلى أوزة جائما على قدميه وهي تمسك له القوس بيد واحدة وباليد الأخرى تشير له إلى أوزة سمينة وكأنها تخشي أن تفلت من تصويبه عليها، إنها حقا صور فائنة ومثيرة الشجون أيضا عندما نتنكر أن هذه الزوجة قد أصبحت أرملة وهي لا تزال في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمرها.

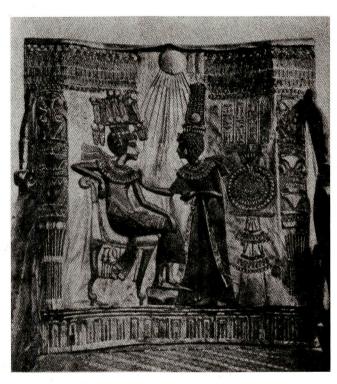

لوحة رقم (٧) لوحة مسند الظهر لعرش توت عنخ آمون

... هل انتهت القصية ... ريما ... فمن جانب آخر إذا كنا فعلا نفهم عادات ملوك الشرق وربما لا فإن لهذه القصة تكملة جاءت إلينا عن طريق عند من اللوحات التي عثر عليها منذ سنوات في أطلال "بوغاز كوي (٨٠) وتم فك رموزها حديثا وهم، تشير بشكل ملخص إلى مؤامرة صغيرة شيقة، فمن عدة كلمات قليلة نحصل على صورة واضحة لما فعلت الملكة الصغيرة "عندس إن با أمون" لنفسها، وهي صورة أكثر وضوحا مما استطاع توت عنخ آمون أن يعبر به عن نفسه من خلال جميع مكونات أثاثه الجنائزي، لقد كانت هذه الملكة كما يبدو لنا سيدة ذات ملامح شخصية قوية؛ لأن فكرة التقاعد والبقاء في الصفوف الخلفية لصالح ظهور ملكة جديدة لم ترق لها، ولذلك فعقب موت زوجها فورا بدأت تدبر وتخطط لبقائها على العرش ونحن نفترض أنه كان لديها على الأقل شهران مهلة لتضع خطتها وهي الفترة التي انقضت بين موت توت عنخ آمون ودفنه [فترة التحنيط الملكي ٧٠ يومًا] لأنه أثناء تلك الفترة وحتى تم الانتهاء من مراسم دفن الملك كان من الصعب على الأرجح أن يتمكن الملك الجديد من تولى زمام الأمور، وبما أنه كما نعلم خلال عهود الملكين أو الثلاثة الملوك السابقين لتوت عنخ أمون كانت هناك وقائع زواج متبادلة بين الأسر الملكية الحاكمة في مصر وأسيا، وفي إحدى هذه الزيجات تم إرسال واحدة من أخوات "عنخس إن با

<sup>(</sup>٨٠) بوغاز كوى: موقع مدينة "خاتوس" عاصمة دولة الخينيين و تقع فى تركيا حاليا، واللوحات التى عثر عليها وتسمى سجلات بوغاز كوى هى لوحات مصنوعة من الآجر وعليها كتابات بالخط المسمارى، وأول من عثر عليها ونشرها عام ١٩٠٧ هو "هوجو فوكنر" وهى مليئة بالمعلومات التسى تسصور الأحوال الميلمية والاجتماعية بين مصر والخينيين، قد بدأ الاهتمام بها بعد الحرب العالمية الأولسى في نفس التوقيت تقريبا مع بدء الاهتمام برسائل العمارنة -سليم حسن- المرجع السابق. (المترجم)

آمون" للزواج من أحد أعضاء للبلاط للملكي الأجنبي (١١) وهناك عديد من علماء للمصريات يعتقدون أن أمها "تفرنيتي" كانت أميرة آسيوية، وعلى ذلك فليس من الأمور للمفاجئة خلال هذه الأزمة أن نجد "عنخس إن با آمون" تتطلع إلى خارج مصر طلبا للمساعدة فنجدها تكتب خطابا إلى ملك الخيتيين [عثر عليه ضمن لوحات بوغاز كوى] ويتضمن العبارات التالية: "إن زوجى مات وقد علمت أن لديك أبناء شبابًا فأرسل لى ولحدا منهم وأنا سوف أتخذه زوجا لى وسوف يصبح ملكا على مصر كلها".

فى الحقيقة لقد كان ذلك تصرفا نكيا وماكرا من جانبها، لأنه لم يكن فى مصر وقتذ وريث ذكر للعرش، وقد كانت السرعة العاجلة لوصول الأمير الخيتى ومعه قوة عسكرية كافية لتحميه من المحتمل أنها كانت سنتهى صفقة ناجحة جدا، لقد كانت سرعة النصرف هى الشيء المطلوب فى ذلك الوقت العصيب، ففى مصر كانت الملكة تجلس نكبر أمورها بدون رد من الملك الخيتى الذى كان النسرع فى هذا الموضوع خارج حساباته مهما كانت النتيجة تبدو طبية، فهو لم يكن قط ليحشر نفسه فى مؤامرة من هذا النوع دون أن يتخذ الحرص الواجب، وكيف يفعل ذلك وهو لا يعرف إن كان هذا الخطاب ليس فخا له، لذلك فقد استدعى مستشاريه وتم التشاور حول هذا الأمر باستفاضة وتأن، وأخيرا قرر إرسال "مبعوث يحمل الرد" إلى مصر وليتحرى حقيقة.

<sup>(</sup>٨١) أرسل بورليوراش ملك بابل خطابا لإخناتون نفهم منه أن إحدى بناته كانت زوجة لأحد أبنساه هذا الملك ولكنها كانت تسكن في قصر والدها، فمن المحتمل أن الأمير البابلي قد تزوج من إحدى بنات الفرعون الصغيرات ولكنه أبقاها عند والدها حتى تكبر، وبهذه المنامبة أرسل ملك بابل لزوجة ابنه عقدا من الأحجار الثمينة يبلغ عدد حباته ١٠٤٨ حبة، ومن المحتمل أن هذه الزوجة الصغيرة هسى الأميرة " نفر نفرو أتون " ( سليم حمن- المرجع المسابق- (المترجم).

این ابن الملك الراحل وماذا حدث له؟>>(۱۲) (ویمكننا تخیله وهو یملی رسالته علی الكاتب وینقر باصابعه علی مؤخرة رأسه فی خبث)، والآن وقد مر نحو ۱۶ یوما علی خروج المبعوث متجها إلی مصر وهو ینتقل من بلد إلی آخر ویمكننا أن نتخیل إحساس الملكة المسكینة عندما تسلمت بعد شهر من الانتظار الرد علی خطابها، و لكنه لم یكن لمیرا و لا عریسا و إنما رسالة متأخرة عدیمة النفع، وفی حالة من الیأس كتبت لملك الخیتین خطابا آخر تقول له فیه:

< لماذا أضطر أن أغشك، أنا ليس لدى ابن و زوجى قد مات، أرسل لى ابنا من أبنائك وسوف أجعله ملكا>>. وهنا قرر ملك الخيتيين قبول طلبها بإرسال ابن من أبنائه ولكن على ما يبدو فإن الوقت قد مر وضاع الوقت المناسب لتحقيق خطة الملكة، والوثيقة التي بين أيدينا محطمة عند هذا الحد ومتروك لخيالنا تكملة القصة. هل بدأ الأمير الخيتي رحلته إلى مصر؟ ولأى مسافة وصل؟ وهل علم الملك الجديد "آي" بمؤامرة "عنس إن با آمون" واتخذ إجراءات عملية لإعدامهم؟ نحن أن نعرف ذلك أبدا، وعلى أية حال فقد اختفت الملكة الصغيرة من مشهد الأحداث ولم نسمع عنها أي شيء آخر، إنها قصة مثيرة ساحرة ولو نجحت هذه الخطة لما ظهر أبدا رمسيس الثاني العظيم.

<sup>(</sup>٨٢) يتسامل عن توت عنخ آمون. ( المترجم)



لوحة رقم (٨)

خريطة للبر الغربي بالأقصر موضح عليها موقع الجزء الرئيسي من وادى الملوك داخـــل مـــستطيل، كما يظهر أيضا مكان بيت كارتر جهة الشرق من المدخل الرئيسي للوادي.

## الفصىل الثانى

## الوادى والمقيرة

"وادى مقابر الملوك" ... الاسم فى حد ذاته مليء بالرومانسية. وعلى ما أعتقد لا يوجد من بين كل عجائب مصر شىء يستدعى اللجوء للخيال مثلما تستدعى رؤية وادى الملوك.

هذا في هذا الوادي المنعزل بعيدا عن أي صوت الحياة أسغل "القرنة" وهي أعلى قمة في تلال طبية (١٣) والتي تبدو منتصبة خلف الوادي كحارس ضخم وكهرم طبيعي يعلو فرق تلال الوادي حيث كان يرقد ثلاثون أو أكثر من الملوك، من بينهم أعظم ملوك عرفتهم مصر طوال تاريخها، ثلاثون منهم دفنوا هنا فيما عدا الثين: هما منحتب الثاني (الذي يمكن رؤية موميائه راقدة بشكلها العجيب داخل تابوته الحجري في المقبرة رقم ٣٥) وتوت عنخ آمون الذي لا ترال مومياؤه راقدة سالمة تحت سقف مقصوراته الذهبية داخل مقبرته، وعندما تشبع منه احتياجات البحث العلمي نأمل أن يبقي راقدا هناك في مقبرته. الحقيقة أنا لا أسعى إلى محاولة تقديم صورة الوادي ينقسه، فذلك قد تم عمله مرارا في الشهور القليلة الماضية؛ ولكنني على أية حال أود أن الخصص قدرا محدودا من الوقت الحديث عن تاريخ الوادي؛ لأن ذلك ضروري الفهم تاريخ مقبرتنا بشكل سليم.

<sup>(</sup>٨٣) القرنة هو الاسم الذي أطلقه أهل الأقصر على القمة الجبلية التي تعلو تلال ولدى الملوك لأتها تــشبه القرن، ومنه اشتق اسم " قرية شيخ عبد القرنة" الواقعة قرب وادى الملوك ويبلغ ارتفاع هــذه القمــة الجبلية نحو ٢٠٠ متر. (المترجم).



لوحة رقم (٩) الطريق إلى مقابر وادى الملوك

في زاوية بعيدة عند أقصى طرف من الوادى يقع مدخل مقبرة متواضعة جدا يكاد يكون مخفيا تحت بروز ناتئ من الصخر، وهي بعيدة عن أعين زائري الوادي ونادرا ما يزورها أحد، لكنها ذات أهمية خاصة، لكونها أول مقبرة يتم نحتها على الإطلاق في وادى الملوك(١٨٠)، والأكثر من ذلك أنها تستحق أن تذكر كأول تجربة لنظرية جديدة في تصميم المقابر، فبالنسبة للمصري القديم كان نحت هذه المقبرة حدثًا ذا أهمية حيوية، ذلك لأن جسد المصري [طبقا لعقيدته] بعد الموت كان يجب أن يرقد محفوظا ومصانا داخل المكان المشيد خصيصا لهذا الغرض. وقد فكر الملوك الأوائل في تحقيق هذا الهدف بوضع جبل من الأحجار فوق مكان الدفن [ بناء الهرم ]، ولضمان بقاء المومياء في حالة طيبة كان من الضروري أن نزود المقبرة بتجهيزات لكل الاحتياجات، وفي حالة تجهيز مقبرة ملك شرقي منرف ومحبوب بشكل كبير فمن الطبيعي في هذه الحالة أن يكون في تجهيز المقبرة إسراف شديد في استخدام الذهب وكنوز أخرى، وبالطبع كانت نتيجة ذلك واضحة لنا بما يكفي، فقد كانت الفخامة والروعة في التجهيز هي نفسها سبب دمار وخراب المقبرة ففي خلال بضعة أجيال على أكثر تقدير أزعجت المومياوات وسرقت كنوزها، وقد لتبعت في ذلك كل الوسائل والحيل المختلفة.

إن ممر المدخل هو بالطبع أضعف نقطة في المقبرة الهرمية لذلك كان يغلق بكتلة من الجرانيت تزن عدة أطنان، كما تم عمل ممرات وهمية داخل الهرم وكذلك

<sup>(</sup>٨٤) يقصد مقبرة تحتمس الأول وهي رقم ٣٨ في ولدى للملوك.( جون رومر –المرجع للسلق)(للمترجم)

اخترعت أبواب سرية [ أبواب وهمية ] (١٥٠)، الحقيقة إن كل شيء أبدعه الذكاء والمهارة أو كان يمكن الحصول عليه بالمال قد تم توظيفه لحماية المقبرة، كل ذلك كان عملا ضروريا جدا، ولكن بالصبر والمثابرة تغلب لص المقابر في كل الأحوال على الصعوبات التي كانت توضع التحبط عمله. وفوق ذلك كان نجاح الوسائل التحصينية ومن ثم حفظ سلامة المقبرة نفسها يعتمد بشكل كبير على الرغبة المخلصة في العمل لدى البنائين الذين نفذوا بناء المقبرة والمهندس المعماري الذي وضع تصميمها لأن عدم الإثقان في صنعة التشييد من الممكن أن يتسبب في وجود نقاط ضعف خطرة في أفضل التحصينات.

<sup>(</sup>٨٥) الأبولب المدرية : هي التي يسميها علماء المصريات باسم الأبواب الوهمية وهي ليست أبوابًا فعلية؛ وإنما مجرد نقش بارز في جوانبه وأعلاه وعميق في أوسطه وهو يمثل مجرد صورة باب بالحجم الطبيعي على أحد جدران القاعة الرئيسية في المقبرة وتظهر فيه كل تقاصيل الباب الطبيعي بما في ذلك الستارة الملقوفة أسفل العتب العلوي بين الكتفين بحيث يظنه الداخل في الظلام وكأنه باب حقيقي وذلك التضليل المتسللين المقبرة. وأحيانا يستخدم هذا الباب الوهمي الأغراض تتعلق برعايسة روح المتوفى فيتم نحت تمثال بارز في أوسطه يمثل صاحب المقبرة وكأنه خارج مسن الباب ليرحسب بالقادمين ولتلقى الأدعية والقرابين أو الاستقبال الروح عد عودتها وإرشادها للمومياء الراقدة فسي التابوت. (المترجم).

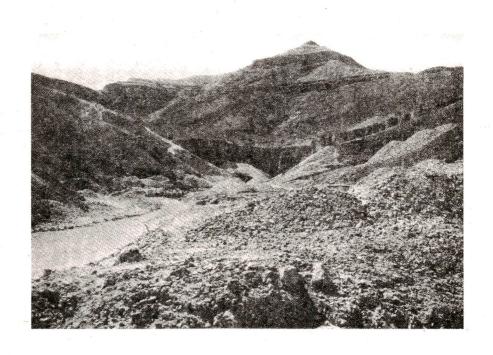

لوحة رقم (١٠) منظر عام لقمة القرنة التي تعلو تلال وادى الملوك

وعلى أية حال ففي حالة المقابر الخاصة [مقابر كبار الموظفين والكهنة] نحن نعلم أن اقتحام اللصوص لها كان يتم التنبير له أحيانًا بواسطة الموظفين الذين وضعوا بأنفسهم تصميمات هذه المقابر، وقد بُذلت جهود كبيرة لتأمين حراسة المقابر الملكية لكن كل هذه الجهود أيضًا ضاعت سدى، وقد كان على الملك أن يترك عند موته أوقافًا كثيرة كهبات (كل ملك في الواقع كان يفعل ذلك) للإنفاق على مجموعات كبيرة من الموظفين والحراس الذين يتولون رعاية الهرم [المقبرة] ولكن بعد فترة يصبح لدى هؤلاء الموظفين أنفسهم استعداد كاف لغض النظر عن عمليات نهب المقابر التي يتقاضون مرتبات لحراستها، خاصة عندما تكون الهبات الموقوفة للمقبرة قد تم تحويلها إلى أغراض أخرى في نهاية عهد الأسرة الملكية وفي عهد آخر ملوكها بأمر بعض ملوك الأسرة الملكية الجديدة، وفي بدلية عصر الأسرة الثامنة عشرة [١٥٥٠: ١٢٩٥ ق.م.] كان من الصعب العثور على مقبرة ملكية واحدة في مصر بأكملها لم يتم نهبها وسرقة محتوياتها، إنها فكرة مريعة بالنسبة للملك الذي اختار بنفسه هذا الموقع ليجعل فيه مكان مرقده الأخير و في النهاية عندما وجد تحتمس الأول الأمر بهذه الطريقة فكر كثيرًا في هذه المشكلة وكانت النتيجة أنه أصبح لدينا الآن هذه المقبرة الصغيرة المعزولة عند رأس الوادي، لقد كانت السرية والإخفاء هما الحل الوحيد للمشكلة، وقد قام سلفه "لمنحتب الأول" بخطوة أولية في هذا الاتجاه، فقد أمر بنحت مقبرته على مسافة بعيدة من معبده الجنائزي فوق تلال الراع أبو النجا" [إلى الجنوب الشرقي من الدير البحرى] حيث تقع مختبئة خلف الصخور، غير أن ذلك كان يحمل عملية بناء المقبرة عبنا إضافيا؛ فقد كان هذا الأسلوب الجديد بمثابة تحطيم عنيف لتقاليد الدفن الملكية المصرية القديمة، ونحن على ثقة من أن تحتمس الأول تردد طويلا قبل أن يتخذ هذا القرار، ففي المقام الأول تألمت كبرياؤه كثيرا من هذا القرار لأن حب التباهي والتفاخر كان أمرا مشبعا في نفس كل ملك مصرى وفي مظهر مقبرته أكثر مما اعتاد الملوك إظهاره في أي بلد آخر، كما أن الترتيبات الجديدة الخاصة بإخفاء المقبرة بدا وأنها قد أنت كذلك إلى حدوث قدر ما من عدم الراحة لمومياء الملك، فقد كانت

المنشآت الجنائزية في العصور المبكرة تتضمن دائما معبدا جنائزيا ملاصقا مباشرة لمكان الدفن الفعلي تقام فيه الطقوس اللازمة لروح الملك المتوفى في الأعياد السنوية المنتوعة وكذلك تقدم فيه القرابين اليومية، أما الآن فلم يعد هناك نصب جنائزي موجود فوق المقبرة نفسها [ليدل عليها] وأصبح المعبد الجنائزي الذي تقدم بداخله القرابين لروح الملك مقاما على الجانب الآخر من التل الذي يضم المقبرة على بعد مسافة ميل أو نحو ذلك، فالآن لم يعد الهدف هو الاهتمام بالترتيبات والتجهيزات المناسبة للمقبرة الملكية وإنما أصبح الهدف هو ضرورة التأكد مما إذا كان مكان إخفاء المقبرة يمكن أن يبقى سرا أم لا ؟!

وقد عزم تحتمس الأول الذي لتصف بالكتمان على تنفيذ ذلك لأنه كان الطريقة الوحيدة لتفادى مصير أسلافه، وقد عهد بتنفيذ بناء مقبرته الخفية إلى إنيني "(٢٠) رئيس مهندسيه المعماريين، وفي السيرة الذاتية لــ "إنيني" والتي نقشها على جدران حرم مقبرته قام بتسجيل الوسائل التي اتبعها في إخفاء أعمال حفر مقبرة تحتمس الأول حيث يقول: "لقد أشرفت على عملية حفر مقبرة جلالته وحدي، ولا أحد يرى ولا أحد يسمع"، ولسوء الحظ أنه أغفل ذكر أي شيء عن العمال الذين استخدمهم، لكنه واضع تماما أن وجود مائة أو أكثر من العمال مع معرفتهم باعز أسرار الملك هو أمر ان يسمح معه بإطلاق سراحهم (حتى لا يفشوا السر) ويمكننا التأكد تماما من أن المهندس "إنيني" قد وجد بعض الوسائل الفعالة لضمان إغلاق أفواه العمال، فقد كان من الملائم لطبيعة العمل السرية أن يتم تنفيذه بواسطة مجموعة من أسرى الحروب ثم يتم إعدامهم بعد انتهاء العمل، والآن نحن نتساءل إلى أي مدى ظل سر هذه المقبرة ذات الخصوصية الشديدة محفوظا ؟ ... هذا هو ما لا نعرفه، ربما لم يبق هذا السر طويلا

<sup>(</sup>٨٦) لحثل إنينى العديد من الوظائف العليا لنحو ٤٠ عاما تمتد من عهد أمنحتب الأول إلى عهد تحستمس الثالث وتقع مقبرته فى الجزء الأعلى (الحوزة العليا) من مقابر القرنة و هى رقم ٨١ وتضم لوحسة حجرية كبيرة نقش عليها تاريخ حياته الرسمية.(جيمس بيكى - المرجع السابق-ج٣). (المترجم)

لأنه لم يوجد سر ظل محفوظا للأبد فى مصر، ففى وقت لكتشاف هذه المقبرة عام ١٨٩٩ لم يعثر فيها كما نعلم إلا على جسم التابوت الحجري بلا غطاء وكانت مومياء الملك نفسه قد نقلت كما نعلم مرتين: فى المرة الأولى نقلت إلى مقبرة ابنته حاتشبسوت ثم نقلت فيما بعد مع المومياوات الملكية الأخرى إلى خبيئة الدير البحري.

على أية حال، سواء كانت عملية إخفاء مقبرة تحتمس الأول قد مثلت نجاحا مؤقتا أم لا فقد تم الاستقرار على أسلوب جديد لإخفاء المقابر الملكية وتم دفن بقية ملوك هذه الأسرة ومعهم ملوك الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين فى هذا الوادى. والحقيقة إن فكرة إخفاء مكان المقبرة لم تستمر طويلا فمن طبيعة الأشياء أنه لا يمكن اختفاؤها للأبد، ويبدو أن الملوك الذين جاءوا بعد ذلك قد تقبلوا هذه الحقيقة وعادوا للطريقة القديمة بجعل مقابرهم ظاهرة للعيان، وأصبح التقليد المتبع هو وصع كل المقابر الملكية داخل منطقة محصورة جدا فربما اعتقد الملوك أن سرقة المقابر يمكن التحوط لها بإحكام، وإذا كانوا قد اعتقدوا ذلك فإنهم قد خدعوا أنفسهم بدرجة كبيرة، فنحن نعلم من دليل داخل مقبرة توت عنخ آمون يشير إلى أن اللصوص دخلوا مقبرته خلال عشر سنوات أو خمسة عشر سنة على الأكثر من موته ونعلم من نقش جرافيتي في مقبرة تحتمس الرابع أن مومياء الملك نفسها قد أصابها الأذى على أيدي اللصوص خلال سنوات قليلة من دفنه لأننا نجد الملك "حور محب" في العام الثامن من حكمه يصدر تعليمات لموظف كبير يدعي "حور محب" في العام الثامن من حكمه يصدر تعليمات لموظف كبير يدعي "مايا" لكي: << يجدد مدفن الملك تحتمس (الرابع) يحدد مكانها في المقر النفيس "مايا" لكي: << يجدد مدفن الملك تحتمس (الرابع) يحدد مكانها في المقر النفيس "مايا" لكي: << يجدد مدفن الملك تحتمس (الرابع) يحدد مكانها في المقر النفيس

<sup>(</sup>۸۷) مليا" من كبار الموظفين في عصر الأسرة الثامنة عشرة، لكتشف كارل ريتشارد ليبسوس الجزء العلوى من مقبرته في سقارة عام ١٨٤٣ ثم نجحت بعثة بريطانية هولندية برئاسة جيفرى مارتن في الكشف عن الحجرات السفلية لمقبرته علم ١٩٨٦، ومن نقوشها نعرف أن "مليا" كان المشرف على الإنـشاءات الملكية في الأقصر، وأنه كان رئيس خزانة الفرعون أو رئيس بيت المال في عهد توت عنخ آمون وهـو الذي أشرف على نحت مقبرته، وقد ذكر اسمه على بعض الأثاث الجنائزى في مقبرة توت عنخ آمون منها تمثالان من الخشب (تقرير صحفى-مجلة المصور عند٢١-٣-١٩٨٦) القاهرة). (المترجم)

فى طيبة الغربية>>، إن العمال الذين قاموا بهذه المخاطرة [نحت المقابر فى الوادى] كانوا يتمتعون بروح جريئة وقد كانوا على ما يبدو يعملون بسرعة كبيرة، فلدينا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أنهم كانوا يعملون تحت سيطرة شديدة، وإذا كان الأمر كذلك فيمكننا التأكد من أنه تم قتلهم بطريقة منظمة بارعة.

مشاهد مربعة من المؤكد أن الوادى شهدها، فهناك مغامرات وأعمال متهاورة كثيرة وقعت فيه ويمكن المرء أن يتخيل عملية تخطيط السرقة تستغرق أياما قبل التنفيذ والاجتماعات السرية وسط الصخور على سفح الجبل ليلا ورشوة الحراس أو تخديرهم ثم الشروع في حفر الأثفاق على عجل في الظلام ثم الزحف من خلال فتحة ضيقة المدخول إلى حجرة الدفن والبحث المرهق في ضوء خافت عما خف وزنه وغلا ثمنه ثم العودة عند الفجر بالغنيمة، يمكننا تخيل حدوث هذه الأشياء وفي الوقت نفسه يمكننا أن ندرك كيف لم يمكن تلافيها كلها، فعندما يقوم الملك بالتحضير لموميائل بتجهيز ما يلزمها من أشياء ثمينة مصنوعة بإتقان يرى أنها مناسبة لمكانته العالية ومكانته الرفيعة فإنه نفسه يكون مدركا أن كل هذه التجهيزات ستدمر في المستقبل لأن ومكانته الرفيعة فإنه نفسه يكون مدركا أن كل هذه التجهيزات ستدمر في المستقبل لأن خلف أحلام الجشع يقبع في عقول اللصوص الذين سيجدون حتما الوسيلة للوصول إلى خلف أحلام الجشع يقبع في عقول اللصوص الذين سيجدون حتما الوسيلة للوصول إلى على التغلب على المصاعب الذي ستقابلهم.

فى الواقع إنه على مدى بضعة أجيال وتحت حكم الملوك الأقوياء فى عصر الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة كانت مقابر الوادى فى أمان بدرجة معقولة،

فقد كانت عمليات النهب بشكل واسع يستحيل حدوثها بدون تستر الموظفين عليها (وهو ما لم يكن ممكنا في ظل وجود ملوك أقوياء) أما في عصر الأسرة العشرين فكان للأمر قصة أخرى تماما، فقد حل الضعف على الملوك الجالسين على العرش وهي الحقيقة التي سرعان ما تنتهزها فئات الموظفين انتحقيق مصالحها كما يحدث دائما في هذه الحالة، فحراس الجبانة أصبحوا متراخين في عملهم ولصبح وجودهم غير دائم، وفي ذلك الوقت يبدو أن العربدة المنتظمة في سرقة المقابر قد بدأت، هذه هي الحقيقة التي لدينا عليها دليل فعلى لم تمسه أيدى اللصوص، فقد وصلت إلينا سلسلة من البرديات مؤرخة في عهد الملك رمسيس التاسع نتعلق بهذا الموضوع نفسه وتحمل البرديات عن جرائم سرقات المقابر ومحاكمة المتهمين بهذه السرقات، إنها وثائق غاية في الأهمية بشكل غير عادى، فنحن نحصل من هذه الوثائق المصرية المعلومات القيمة جدا عن المقابر وهو الشيء الوحيد الذي تفتقر له الوثائق المصرية المعلومات القيمة جدا عن المقابر وهو الشيء الوحيد الذي تفتقر له الوثائق المصرية وأساطيرها] وأصبحنا قادرين على معرفة كيف كانت تفكر مجموعة من الموظفين الذين كانوا يعيشون في طبية منذ ثلاثة آلاف عام، والشخصيات الرئيسية في هذه الغين كانوا يعيشون في طبية منذ ثلاثة آلاف عام، والشخصيات الرئيسية في هذه القصة هي ثلاث:

الأول: هو "خع لم واس" وكان وزيرا أو حاكما للإقليم الذي تقع فيه طيبة (^^). الثّاتي: هو "با سر" عمدة البر الشرقي من طيبة على الضفة الشرقية للنيل.

<sup>(</sup>٨٨) الإقليم المصرى القديم التي تقع فيه طيبة هو إقليم "ولست "وكان الإقليم الرابع من أقاليم مصر العليا الاثنين والعشرين وكانت عاصمته تسمى "تا ايت" وهو اسم يعنى "الحرم" وكان ينطق في اليونانية "ثيباي" أو "تيباي"، أو "تيباي"، ثم في العربية "طيبة" وحدود الإقليم الشمالية هي مدينة قفط والجنوبية كوم إمبر في محافظة قنا الحالية. - د.عبد الحليم نور الدين : مواقع ومتاحف الآثار المصرية - القاهرة ١٩٩٨. (المترجم)

أما الثالث: فهو "با ور" عمدة البر الغربى من طيبة على الضفة الغربية النيل وكان يشغل وظيفة الحارس الرسمى الجبانة.

ويمكننا القول صراحة إن "با سر" و"با ور" على ما يبدو كانا متخاصمين فيما بينهما، فكل منهما يغار من الآخر ومن ثم كان "با سر" سعيدا عندما استلم فى أحد الأيام تقارير عن سرقات مقابر متعددة بشكل كبير كانت تجرى على الضفة الغربية وهنا جاءت الفرصة ليوقع خصمه فى المشاكل، واذلك فقد عجل بإرسال تقرير عن هذا الموضوع الخطير إلى الوزير يقدم له فيه (بالكذب نوعا ما) وصفًا تقيقًا للمقابر التى تم اقتحامها وهى عشرة مقابر ملكية وأربعة مقابر لكهنة آمون وقائمة طويلة بالمقابر الخاصة بكبار الموظفين وفى اليوم التالى لوصول التقرير أرسل الوزير "خع لم ولس" لجنة من الموظفين عن طريق النيل لبحث الأمر مع "با ور" والتحري عن المتهمين وكانت نتائج تحرياتهم كالتالى:

- من عشر مقابر ملكية توجد مقبرة واحدة تم اقتحامها بالفعل كما حدثت محاولات اقتحام لمقبرتين أخريين.
  - ومن مقابر الكهنة الأربعة تم نهب اثنتين، واثنتان مازالتا على حالتهما لم تمسا.
    - أما بالنسبة للمقابر الخاصة [مقابر كبار الموظفين] فقد تم نهبها جميعا.

وقد رحب "با ور" بهذه النتيجة باعتبارها تزكية لحسن إدارته لعمله و صدق الوزير بتوقيع واضح بالموافقة على هذه التزكية وتم الإقرار بنهب المقابر الخاصة بالموظفين بشكل ساخر ولكن ماذا يهم فى ذلك؟ وماذا تعنيه المقابر الخاصة بالموظفين لأناس فى مركزنا؟!، كما أنه من الأربع المقابر الخاصة بالكهنة هناك اثنتان تم نهبهما واثنتان لم تنهبا. أى معادلة واحدة بواحدة فما الذى يدعو أى شخص للتنمر من هذه النتيجة ؟! ومن العشر المقابر الملكية التى ذكرها "با سر" نهبت واحدة فقط، واحدة فقط من عشرة. ومن الواضح جدا أن قصته كلها كانت سلسلة من الأكانيب، وبناء على

هذه القاعدة التي اتبعوها يكون واضحا أنه إذا اتهمت بعشرة جرائم قتل ثم وجد أنك مننب بجريمة ولحدة فقط فإنك تخرج من المحكمة بدون أي شيء يلطخ سمعتك. واحتفالا بانتصاره قام "با ور" في اليوم التالي لصدور نتيجة التحقيقات بحشد "المفتشين ومديري الجبانة والصناع وأفراد الشرطة وجميع عمال الجبانة" وأرسلهم دفعة واحدة إلى البر الشرقى ومعهم تعليمات بعمل موكب احتفالي ليعلن انتصاره، على أن يمر الموكب من جميع شوارع البلدة وخاصة بجوار منزل خصمه با سر، ويمكننا أن نكون متأكدين أنهم نفذوا هذا الجزء الأخير من التعليمات بأمانة شديدة وقد تحمل "با سر" هذه الشماتة بقدر ما استطاع، ولكن في النهاية فاض به الكيل وتشاجر مع واحد من موظفي البر الغربى وخلال المشاجرة أعلن "با سر" أمام الشهود عن عزمه تقديم تقرير بكل هذه الأحداث إلى الملك نفسه، وقد كان هذا التصرف خطأ مميتا سرعان ما انتهزه خصمه "با ور" الذي أرسل خطابا إلى الوزير "خع إم واس" لتهم فيه "با سر" سيئ الحظ باتهامين: أولا :اتهمه بالتشكيك في سلامة نوايا اللجنة التي عينها رئيسه المباشر [الوزير] التحقيق، وثانيا: اتهمه بتخطى رأس رئيسه المباشر [الوزير] وشرح قضيته مباشرة للملك وهو الإجراء الذي جعل "با ور" الشريف العفيف في حالة من الرعب وهو ما يتعارض مع قواعد الآداب والأخلاق ويعتبر هدما لكل النظام الوظيفي والاجتماعي، وقد كان هذا الخطاب بمثابة الضربة القاضية لــ "با سر"، وبعد استلامه الخطاب دعا الوزير الغاضب إلى انعقاد المحكمة وهي المحكمة التي ألزم الرجل التعيس "با سر" نفسه بعقدها، وفيها حاول أن يحنث باليمين لكنه وجد مذنبا في النهاية.

هذه هى القصة باختصار وقد جاءت بالكامل فى الفقرة 193 فى الجزء الرابع من كتاب الحوليات المصرية القديمة لجيمس هنرى برسند، ومن الواضح فى هذه القصة أن كلا من العمدة "با ور" والوزير "خع لم واس" كانوا هم أنفسهم متورطين فى السرقة المشار إليها وأن التحريات التى قاموا بها كانت خادعة لأنه فى خلال عام أو عامين من هذه الإجراءات نجد قضايا أخرى لسرقات المقابر قد ظهرت فى سجلات المحاكم وقد كانت واحدة على الأقل من المقابر التى سرقت موجودة فى

القائمة الأولى التى أعدها "با سر" من قبل، وقد وضح من سجلات المحاكم التى وصلنتا أن الأرواح المرشدة لهذه المجموعة من لصوص الجبانة كانت عصابة من ثمان رجال خمسة منهم وصلت أسماؤهم لنا وهم:

قاطع الأحجار "حعبى" والصانع "إير إن آمون" والفلاح "آمون إم حب" والسقا "خع إم واس" والعبد الزنجى "إيعح نفر" وقد تم القبض عليهم أخيرا بتهمة تدنيس المقبرة الملكية المشار إليها فى التحريات ولدينا وصف كامل لمحاكمتهم وهى العملية التى تبدأ طبقا للعادة المتبعة وقتذ بضرب المتهمين السجناء " بعصا مزدوجة وضربهم بالعصا على أقدامهم وعلى أيديهم" لتتشيط ذاكرتهم، وتحت وطأة هذا العقاب المحفز فإنهم يدلون باعتراف كامل وقد جاءت الجمل التمهيدية فى الاعتراف غير واضحة فى النص لكنهم وصفوا بوضوح كيف قام اللصوص بحفر نفق خلال الصخور يصل إلى حجرة الدفن ووجدوا مومياء الملك ومومياء الملكة فى توابيتهما الحجرية، فيقولون دخل القد بخميعا ووجدنا مقرها كذلك >>.

ويستمر النص... << لقد فتحنا توابيتهما الحجرية وتوابيتهما الخشبية التى كانا راقدين بداخلها ووجدنا المومياء المهيبة للملك وكانت هنك مجموعة كبيرة من التمائم والحلي الذهبية على عنقها، وكانت رأس المومياء مغطاة بقناع من الذهب، وكانت المومياء المهيبة لهذا الملك مغطاة من أولها إلى آخرها بالذهب وكان تابوته الداخلي مصنوعا من الذهب والفضة من الخارج ومن الداخل ومطعماً بكل الأحجار الثمينة فنزعنا الذهب الذي وجدناه على المومياء المهيبة لهذا الإله ونزعنا تمائمها والحلى الذي كان على عنقها وعلى التابوت الخشبي الداخلي الذي ترقد فيه ووجدنا زوجة الملك على نفس الحال فنزعنا كل ما وجدناه عليها بالمثل ثم أشعلنا النار في توابيتهم الخشبية وسرقنا أثاثهم الذي وجدناه معهم وكان عبارة عن أواني من الذهب والفضة والبرونز وقد قسمناها وقسمنا الذهب الذي وجدناه على هنين الإلهين، وعلى مومياواتهما، والتمائم والحلي والتوابيت الداخلية إلى ثمان أنصبة >> (١٩٠٠).

<sup>(89)</sup> J. H. Brested Ancient Egyptian records. Vol. IV, p 538

وبناء على هذا الاعتراف وجد أن المتهمين مذنبون وتم نقلهم إلى السجن، وحتى هذه الفترة كان يمكن الملك معاقبة اللصوص بنفسه ولكن على الرغم من هذه المحاكمات وعدد آخر من الإجراءات المماثلة فقد سارت الأحداث فى الوادى بسرعة من سيئ إلى أسوا، فمقابر أمنحتب الثالث وسيتى الأول ورمسيس الثانى جاء ذكرهم فى سجلات المحاكمات كمقابر تم اقتحامها، وفى عصر الأسرة التالية [الواحدة والعشرين] أهملت كل مشاريع حراسة المقابر ونجد أن المومياوات الملكية قد نتقلت من قبر إلى قبر بجهود يائسة الحفاظ عليها، فمومياء رمسيس الثالث على سبيل المثال أزعجت فى رقدتها وأعيد دفنها ثلاث مرات على الأقل خلال عصر هذه الأسرة (الحادية والعشرين) وهناك مومياوات الملوك معروفين آخرين تم نقلها وكان منها مومياوات أحمس ولمنحتب الأول وتحتمس الثانى وأيضا مومياء رمسيس الثانى العظيم، وفى حالة هذه الأخيرة فإن محضر تسجيل نقل المومياء المدون على سطح تابوتها يقر بأنه:

اليوم السادس من الشهر الثالث من الفصل الثانى من العام السابع عشر (١٠) يوم المسادس من الشهر الثالث من الفصل الثانى من الشهر المنائل الوسر ماعت رع سنب إن رع" (رمسيس الثانى) لدفنه مرة أخرى فى مقبرة المرحوم الملك "من ماعت رع سيتى (الأول)" بواسطة كبير كهنة آمون بى نجم >>.

وبعد مرور فترة حكم ملك أو ملكين إمن الأسرة الثانية والعشرين نجد أنه تم نقل مومياوات سيتى الأول ورمسيس الثاني من هذه المقبرة (مقبرة سيتى الأول)

<sup>(</sup>٩٠) هذا التاريخ من حكم الملك سى آمون ٩٧٨- ٩٥٩ ق.م. في الأسرة الحادية والعـشرين .- سـليم حسن المرجع السابق ج٧. (المترجم)

وأعيد دفنهما فى مقبرة الملكة "إنحعبى"(١١)، ومن نفس هذه الفترة حصلنا على دليل يشير إلى المقبرة التى نستخدمها هذا العام كورشة ترميم [ مقبرة سيتى الثاني] وهو نص محضر تسجيل نقل مومياء رمسيس الأول:

< يوم إخراج الملك "من بحتى رع" (رمسيس الأول) من مقبرة الملك "من ماعت رع سيتى" (الثانى) لكى يتم إحضاره إلى مقبرة "إنحعبى" الموجودة فى المقر العظيم حيث يرقد الملك أمنحتب (الثانى)>>.

<sup>(</sup>٩١) كانت " لتحعبى " زوجة ثانوية للملك أحمس، وهناك رأى يقول بأنها أيضا أم الملكة أحمس نفرتارى زوجة تحتمس الأول. ومقبرتها لم يكتمل حفرها وقد تم توسيعها قبل نقل التوابيت الملكية إليها، وهي المسقبرة المعروفة بأسم خبيئة الدير البحرى التي تم اختراقها عام ١٨٨١ بواسطة عائلة عبد الرسول لمرقة ما أمكن منها. (المترجم).



لوحة رقم (١١) التابوت الخشبى الذى كان يضم مومياء الملك سيتى الأول فى خبيئة الدير البحرى ومسجل عليه بالخط الهير اطيقى محضر نقل المومياء من مقبرة إلى أخرى.

وحتى الآن هناك أقل من ثلاثة عشر مومياء من المومياوات الملكية وجدت طريقها في وقت واحد أو في أوقات مختلفة إلى مقبرة أمنحتب الثاني؛ حيث تيسر لهم البقاء (بعيدا عن الخطر) أما بقية مومياوات الملوك الأخرى فقد تم جمعهم أخيرا من أماكنهم المختلفة التي كانت مختبئة فيها ثم تم نقلهم هم معا إلى خارج الوادى وتم وضعهم في مقبرة مختفية بشكل جيد تم نحتها في سفح هضبة الدير البحري وكانت هذه هي عملية النقل الأخيرة، فبسبب بعض الأحداث اللاحقة فإن الموقع المحدد لهذه المقبرة الأخيرة قد فقد وأصبح غير معروف ويقيت المومياوات في سلام انحو ثلاثة الاف عام.

وخلال كل تلك الأوقات العصيبة في عصر الأسرتين العشرين والواحدة والعشرين لم يكن هناك أي ذكر لاسم توت عنخ آمون ومقبرته وهو في الحقيقة لم ينج بمقبرته تماما كما لاحظنا بالفعل [من حالة الأثاث الجنائزي ومكان الفتحة التي أعيد سدها أسفل جدار حجرة الدفن] ولكنه كان محظوظا حيث سمح له بالإفلات من عمليات النهب عديمة الرحمة التي وقعت في العصر التالي له، فلسبب ما أهملت مقبرته ولم يلتقت أحد إليها، فقد كانت تقع في جزء منخفض جدا من أرض الوادي ويبدو أن عاصفة ممطرة غزيرة محت جيدا كل أثر يدل على مدخلها أي قد تكون مدينة بسلامتها لعدد من الأكواخ التي بنيت فوقها مباشرة ليعيش فيها العمال الذين استخدموا في حفر مقبرة الملك الذي سيدفن بعد ذلك [- انظر لوحة ١٧].

بالمرور على موضوع الموميلوات وبالنظر الوادى نفسه فإن تاريخ الوادى كما هو معلوم الدينا من المصادر المصرية القديمة يكون قد وصل انهايته، فقد مرت خمسمائة عام منذ أن أمر تحتمس الأول بحفر مقبرته النموذجية الصغيرة فى الوادى، ومن المؤكد فى تاريخ العالم كله أنه لا توجد بقعة على وجه الأرض جرت عليها أحداث قصة شديدة الرومانسية استغرقت خمسمائة عام أمكن تسجيلها مثلما حدث فى وادى الملوك، ومن الآن فصاعد علينا أن نتخيل واديا مهجورا (كان فى الماضى بلا

شك آسرا لأرواح المصريين القدماء) ومقابره ذات الدهاليز المنحوتة في باطن الأرض منهوبة وخالية ومداخل العديد منها مفتوحة لتصبح مأوى المتعالب وبوم الصحراء أو مستعمرات الخفافيش ومع أن هذه المداخل منهوية ومهجورة ومقفرة مثلما كانت مقابرها إلا أن رومانسيتها لم تكن قد زالت بالكامل بعد، فهى لاتزال باقية في وادى الملوك المقدس، ومن المؤكد أن الفضول والمشاعر الجياشة نحوه لا زالا يدفعانتا لزيارته، إن بعض مقابر الوادى بالفعل قد أعيد استعمالها في عهد المالك أوسركون الأول [٩٢٤] بهم ومن الكهنة، وقد الأول والمثاعر المثانية والعشرين] لدفن الكهنة، وقد حقلت المؤلفات الكلاسيكية بإشارات عديدة إلى الطرق الممهدة التي تؤدى إلى وادى الملوك والتي كانت لا تزال يستخدمها الزائرون في تلك الأيام ويتضح ذلك من ممارستهم لعادة النقش الكريهة على الأثار فنقشوا أسماءهم على الصخور على جوانب الطرق كما فعل أحدهم ويسمى جون سميث عام ١٨٧٨، وهناك شخص آخر يدعى الطرق كما فعل أحدهم ويسمى جون سميث عام ١٨٧٨، وهناك شخص آخر يدعى الطرق كما فعل أحدهم ويسمى جون سميث عام ١٨٨٧، وهناك شخص آخر يدعى تناول فيها غداءنا وكانت نقوشه تثيرني جدا خلال أيام الشتاء، وربما كان من الأفضل عدم نكر هذه الحقيقة خشية أن أبدو وكأني أشجع عادة جون سميث الفوضوية (١٢٠).

وعلى أية حال تبقى الأن صورة واحدة أخيرة قبل أن يهبط ضباب العصور الوسطى على وادى الملوك ويخفيه عن الأعين، يوجد شيء بخصوص مناخ مصر

<sup>(</sup>٩٢) كان وادى الملوك فى أيام اليونان والرومان مكانا مستحبا للسائحين بعضهم وفدوا إليه من أماكن بعيدة لرؤية عجائبه وهم كبعض خلفائهم اليوم تركرا أيضا تعليقائهم على ما رأوه بأسمائهم غير الواضحة من أجل من سيأتى بعدهم، وهناك سائحان اكتسبا تخليدا كانبا هما "ديونسيوس" و"بسيدوناكس" وقد جاء من مرسيليا أما "جانيواريس" وهو ضابط رومانى جاء مع أخته "جانيواريا" و<حشاهدا وتعجبا>> وعند رحيله قدم تحية إلى الأرواح الملكية بالوادى بهذه الكلمات الطيبة :<< وداعا لكم جميعا >>، أما أسخف تعليق يمكن ذكره فيقول: << أنا فيلامستروس السكندرى الذى جئت إلى طيبة ورأيت بعينى تلك المقابر التى تبعث على الفزع الشديد وقضيت يوما بهيجا >> (جيمس بيكى، المرجع السابق). (المترجم)

شعر به معظم من زار مصر فهو يجعل عقل الإنسان يتأقلم مع العزلة والوحدة، ويحتمل أن يكون ذلك هو أحد الأسباب التى توضح لنا لماذا بعد تحول مصر إلى المسيحية تحول عديد من سكانها إلى حياة الرهبنة بشكل حماسى. إن مصر نفسها بمناخها المعتدل وأرضها الزراعية الممتدة فى شريط ضيق وتلالها الصحراوية على الجانبين تملؤها الجحور والكهوف الطبيعية وكهوف أخرى من صنع الإنسان، كانت هذه البيئة ملائمة لحياة الرهبنة، فكانت الأماكن الصالحة للإقامة فى عزلة يسهل العثور عليها وكان سهلا الوصول إليها من العالم الخارجى وبالأساليب المعتادة، وفى القرون الأولى من العصر المسيحي فى مصر كان هناك الآلاف من الذين هجروا العالم وعاشوا حياة التأمل والانعزال فى الصحراء وداخل المقابر المنحوتة فى الصخور فوق تلال الصحراء فى كل مكان من مصر. ولأن بقعة مثالية للانعزال كوادى الملوك يصعب ملاحظة وجودها للسائر فى الصحراء، لذا ففى خلال الفترة من القرن الثاني إلى القرن الرابع الميلادي تكونت فى وادى الملوك مستعمرة كاملة كان يملكها الرهبان، فقد استخدمت المقابر المفتوحة صوامع للرهبان وإحداها تحولت إلى كنيسة صغيرة.

هذه إنن كانت لمحبّنا الأخيرة عن وادى الملوك في العصور القديمة وهي صورة غريبة مغايرة تماما لما كان عليه في الأصل، فالفخامة والعظمة الملكية استبدلت بها مظاهر الزهد والتقشف، وتحول المقر الأبدى النفيس لأرواح الملوك إلى صومعة ضيقة متقشفة للرهبان والزهاد المتعبدين.

## الفصىل الثالث

## وادى الملوك في العصر الحديث

لمعرفة أول وصف واقعي متاح لنا عن وادي الملوك في العصور الحديثة يجب علينا الرجوع إلى صفحات كتاب الرحالة الإنجليلزي "ريتشارد بوكوك" Richard "وصف الشرق" والذي نشره في عدة أجزاء عام ١٧٤٣، وكتاب بوكوك هذا شيق المغاية ومعلوماته صحيحة ودقيقة بشكل غير عادي مع الأخذ في الاعتبار طبيعة زيارة بوكوك التي لتسمت بالتعجل، الوحة ١٥] وفيما يلي نقرأ وصف بوكوك المخطات اقترابه من وادي الملوك حيث يقول :

<sup>(</sup>٩٣) ريتشارد بوكوك: هو قص إنجليزي أصبح أسقفًا فيما بعد، زار وادي الملوك وترك فيه نقـشًا علـى الصخور يسجل اسمه وتاريخ زيارته، ريتشارد بوكوك إنجلوس ١٦ سبتمبر ١٧٣٩ وقد شاهد هـذا النقش وسجله الرحالة الإنجليزي وليام هاميلتون عام ١٨٠٣ (بريان فاجـان- المرجـع الـسابق). (المترجم)

الأبواب بشكل خشن وهي تفتح على الطريق (١٠) وبعد ذلك استدرنا في سيرنا إلى جهة الشمال الغربي ومررنا بين التلال الصخرية وسرنا في واد ضيق جدّا ثم استدرنا إلى جهة جهة الجنوب ثم اتجهنا باتجاه الشمال الغربي سيرًا بين الجبّال انحو ميل أو ميل ونصف... ثم أتينا إلى مكان أكثر اتساعًا يبدو مستديرًا ومفتوحًا مثل المسرح الروماني، ثم صعدنا في ممر متدرج ضيق يرتفع نحو ١٠ أقدام يبدو أنه نحت في الصخر ومن المحتمل أن الممر القديم المؤدي إلى الوادي كان يبدأ من موقع تمثالي ممنون خلف التلال [جهة الشرق من الوادي] أو من عند المغارات التي دخلتها على الجانب الآخر من الوادي وبواسطة هذا الطريق نصل إلى بيبان الملوك أو باب الملوك والذي يعنى بوابة أو فناء يضم مقابر ملوك طيبة >>(١٥).

إن الحديث التقايدي عن وجود طريق سري بين التلال يصل بين وادي الملوك والدير البحري لا يزال متداولاً بين السكان المحليين في الأقصر وحتى يومنا هذا يوجد علماء آثار يصدقون هذا الأمر، وعلى أية حال فسواء كانت هناك أسانيد تؤيد نلك أم لا فالأمر المؤكد هو أنه لا يوجد أي أثر لهذا الطريق السري المزعوم.

<sup>(</sup>٩٤) هذه الحجرات بالتأكيد لها مظهر واجهة المنازل لكن في الواقع هي تثنيه مقابر الدولة الوسطى.

<sup>(</sup>٩٥) ريتشارد بوكوك - "وصف الشرق" - جــ١، ٩٧، لندن ١٧٤٣.

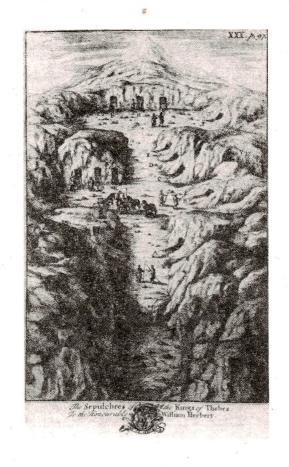

لوحة رقم (١٢) الخريطة التي رسمها ريتشارد بوكوك لوادى الملوك

واستمر بوكوك في وصف تلك المقابر التي كانت معروفة ويسهل الوصول اليها في زمن زيارته. وقد أشار في وصفه إلى ١٤ مقبرة ومعظمها يمكن التعرف عليها الآن من خلال وصفه لها وقد رسم بوكوك مساقط أفقية كاملة لخمسة من تلك المقابر وهي مقابر رمسيس الرابع ورمسيس السادس ورمسيس الثاني عشر وسيتى الثاني والمقبرة التي بدأ حفرها الملك تا وسرت وأتمها "ست تخت" ولكنه لكتفي برسم المسقط الأفقي الممرات والحجرات الأمامية فقط بالنسبة لأربع مقابر أخرى هي مقابر مرنبتاح ورمسيس الثالث وآمون مس ورمسيس التاسع، وكنان من الواضح أن الحجرات الداخلية لم يكن من المتيسر الوصول إليها، أما المقابر الخمس الباقية فقد قال بوكوك عنها: حال نها مسدودة > (١٩)، ويستكل من رواية بوكوك أنه كان غير قادر على تخصيص وقت أطول ازيارته كما كان يود، فقد كان الوادي في تلك الفترة مكانا غير آمن المقاء فيه لوقت طويل بالنسبة لهذا القس السورع (بوكوك)، ويبدو الأمر وكانهم وقعوا في ملكية خاصة تم التخلي عنها لجماعة من اللصوص السنين استوطنوا بين تلال القرنة وأرهبوا ريف الأقصر بأكمله وفي هذا الصدد يسصف بوكوك حالسة الدليل الذي كان يرشدهم في الرحلة قائلاً:

<> الشيخ أيضًا كان يتعجل الرحيل، لقد كان يشعر بالخوف على ما أعتقد خشية أن تكون لدى هؤلاء الناس فرصة للتجمع إذا بقينا مدة أطول>>.

<sup>(</sup>٩٦) تدل الكتابات المنقوشة على صخور الوادي على أن هذه المقابر المنكورة نفسها كانت مفتوحة فسى العصرين اليونائي والرومائي وقد أشار إليها الكتاب اليونائيون باسم الميرنجات Syringes ' مزمار الراعى وذلك انتشابه ممراتها المنتالية بشكل قصبات البوص المتصلة، وهو الاسم المستخدم نفسه الآلة الحقن الطبية "السيرنجة" الاتخاذها نفس الشكل العام المتدرج (المؤلف مع شرح من المترجم).

وكان لصوص طيبة هؤلاء معروفين بسوء الطباع، ونجد إشارات متكررة عن سمعتهم السيئة في روايات رحالة القرن الثامن عشر عن زياراتهم لطبية ومنهم نوردن Norden [ من الدانمارك ] الذي زار طبية عام ۱۷۳۷ ولم يقترب من وادي الملوك لأكثر من موقع الرمسيوم (من الواضح أنه يعتقد أنه كان محظوظًا لأته ظل بعيدًا جدا عن وادي الملوك) ووصفهم كما يلي:

« هؤلاء الناس حاليًا يعيشون في المغارات التي تكثر في الجبال المجاورة وهم لا يخضعون لأحد، ويكمنون في الأماكن المرتفعة مما يمكنهم من اكتشاف أي شخص قادم المهاجمتهم من على مسافة بعيدة، فإذا شعروا بأنهم في موقف قوي يهبطون إلى الأرض السهلة ليدافعوا عن منطقتهم وإذا كانوا في حال مخالف لذلك فهم يخفون أنفسهم داخل مغاراتهم أو ينسحبون بعيدًا في أعماق الجبال حيث لن يكون لدى أي أحد رغبة ملحة في تتبعهم >> (١٠٠).

أما "بروس" Bruce الذي زار الوادى عام ١٧٦٩ فقد عانى أيضا على أيدي هؤلاء اللصوص وقد سجل محاولة عنيفة نوعًا ما لكبح هؤلاء اللصوص قام بها واحد من الحكام المحليين لقمع أنشطتهم الإجرامية لكنها كانت بلا جدوى، ويحكى لنا بروس عن هذه المحاولة فيقول : << كان هناك عدد من اللصوص الذين يشبهون كثيرًا جماعات الغجر عندنا يعيشون داخل شقوق الجبال التي تطل على طيبة وكلهم من الخارجين على القانون إذا وجدوا في أي مكان آخر يُحكم عليهم بالإعدام وقد بلغ الأمر

<sup>(</sup>٩٧) Norden, Travels in Egypt and Nubia, translated by Dr.Nembelmann, London, 1757) (٩٧) ا متى علم ١٧٣٧ كان كتاب نوردون هو فقط المصدر الأساسي لمعرفة مصدر وأثارها - د. ثـروت عكاشــة: مقال بعنوان: "الشرق في عيون غربية" - مجلة العربي - عند مارس ١٩٩٧]. (المترجم)

<sup>(</sup>٩٨) جيمس بروس هو مستكشف لمسكتلندي زار مصر عام ١٧٦٨ وهو في طريقه إلى الثيوبيا في رحلـــة للبحث عن منابع النيل (بريان فاجان: المرجع السابق). (المترجم)

باحد حكام جرجا القدامى وهو عثمان بك<sup>(11)</sup> أنه لم يعد يتحمل الاتهام بالإهمال في الأمن والسماح بالفوضى بسبب هؤلاء الناس فأمر جنوده بجمع كمية كبيرة من الحطب وقام مع جنوده بالتمركز في واجهة الجبل حيث يعيش العدد الأكبر من هؤلاء البؤساء ثم أمر بملء كل كهوفهم بالحطب والقش وأشعل فيها النار لكي يتم تدمير معظم تلك الكهوف، ولكن على عكس المرجو من ذلك فاللصوص منذ ذلك الحين ازداد عددهم واستمروا في حياتهم دون تغيير في سلوكهم>> (۱۰۰۰).

وخلال هذه الرحلة قام بروس بنسخ صور عازفي الهارب التي كانت موجودة في مقبرة رمسيس الثالث (۱۰۱۰) (وهي المقبرة التي لا تزال تحمل اسمه حتى الآن) ولكن خطوط رسوماته انقطعت فجأة ولم تكتمل، فعندما اكتشف أدلاؤه نيته في قضاء الليل في المقبرة وأنه سيستمر في أبحاثه حتى الصباح سيطر عليهم الفزع، ويصف بروس ذلك فيقول: "وبصياح عال وبإظهار علامات الضجر وعدم الرضا أطاحوا بمشاعلهم على صورة الهارب الأكبر وانطلقوا بأقصى سرعتهم إلى خارج الكهف (المقبرة)

<sup>(</sup>٩٩) قسم العثمانيين مصر إلى ١٤ والاية: سبع منها في الوجه البحرى وسبع في الوجه القبلي وكانت جرجا في ذلك الوقت هي مركز الإقليم الذي يشمل قنا والأقصر، وفي نهاية عصر المماليك كان عثمان بك الشركسي وهو من مماليك على بك الكبير حاكما الإقليم جرجا، وفي عهد محمد على باشا الكبير تم تقسيم مصر إلى مديريات، وفي عهده أصبحت قنا إقليما مستقلا عن جرجا وأصبح الإقليم يسمى مديرية وحاكم الإقليم يسمى مديرا، وأشهر من تولى منصب مدير قنا هو داود باشا في عهد الخديوي إسماعيل. (راجع جورجي زيدان - مصر الفرعونية - كتاب الهلال - القاهرة ١٩٩٧. (المترجم)

<sup>(</sup>۱۰۰) بروس – رحلات لاكتشاف منابع النيل – جــ١، ص ١٢٥. (نقلا عن جــون رومــر: المرجــع السابق). (المترجم)

<sup>(</sup>۱۰۱) كانت هناك ثلاث لوحات حجرية كل منها تحمل صورة لرجل يعزف على الهارب( جون رومـــر: المرجع المابق). (المترجم)

وتركني رفقائي في الظلام وخلال هروبهم كانت أصواتهم تعلو بصيحات الفزع بشكل مريع من الأحداث المأسوية التي تتابعت في الحال عقب خروجهم من الكهف".

ومما يدل على أن فزع الأدلاء كان حقيقيًا وليس مصطنعًا أن بروس اكتشف في الحال أن مجموعة من اللصوص الذين كانوا يكمنون في انتظاره لتهاجمه، وقد أهالوا عليه الأحجار من أعلى سفح الجبل، ولكن باستخدام مسدسه والغدارة التي كانت في حوزة خادمه استطاع بروس أن يصد هجومهم وبمجرد وصوله إلى قاربه رأى بروس أن من الفطنة أن يغلار المنطقة في الحال وألا يقوم بمحاولة أخرى لتكرار زيارته.

ولم يكن ما حدث قاصرًا فقط على الأشخاص غير المعروفين مثل بروس، فحتى اسم نابليون نفسه وما يتمتع به من سحر خاص لم يكن كافيًا لكبح عجرفة لصوص طيبة هؤلاء، فقد تمت مهاجمة ومضايقة أعضاء بعثة نابليون العلمية النين زاروا طيبة في الأيام الأخيرة من القرن الثامن عشر ووصل الأمر إلى حد إطلاق النيران عليهم لكن على أية حال نجح أعضاء البعثة العلمية في عمل مسح شامل لكل المقابر التي كانت معروفة ومفتوحة في ذلك الوقت كما نجحوا كذلك في إجراء بعض الحفائر في وادى الملوك.

الآن دعونا نمر على عام ١٨١٥ ونتعرف على واحد من أكثر الرجال تميزًا في تاريخ علم المصريات كله، ففي السنوات الأولى من القرن التاسع عشر كان هناك عملاق شاب من إيطاليا اسمه بلزونى [Giovani Batesta Belzoni] وكان يعيش في إنجائرًا على دخل غير ثابت مقابل قيامه بأعمال خطرة تعتمد على القوة البدنية وذلك

في حلقات السيرك والمعارض التي تقام في الاحتفالات والأعياد، وقد نشأ بلزوني في مدينة بادوا Padua الإيطالية في عائلة محترمة من أصل روماني وكان ينوي الالتحاق بالعمل في السلك الكهنوتي ولكن نزعته للتجوال بجانب المشاكل السياسية الداخلية في إيطاليا في ذلك الوقت نفعته ليبحث عن حظه خارج إيطاليا، ومؤخرا عثرنا على معلومات عن حياته في الأيام التي سبقت قدومه إلى مصر، ففي أحد كتب "سميث" التذكارية الذي يحمل عنوان "يوم ممطر" يصف الكاتب كيف أن بلزوني الرجل القوى البنية قام بحمله هو ومجموعة أخرى من الأشخاص فوق خشبة المسرح. ويبدو أن بلزوني قد درس الهندسة الميكانيكية في فترة من الفترات المتقطعة التي تخللت أوقات عمله في السيرك وفي عام ١٨١٥ أعتقد أنه وجد الفرصة لتكوين ثروته الخاصة وذلك بأن يعرض على والى مصر (محمد على باشا الكبير) ساقية للري Hydraulic Water Wheel لخترعها، التسي كما يدعسي بلسزوني تقوم بأربعسة أضعاف عمل الساقية المعتادة التي يستخدمها الفلاحون في مصر، ومع فكرة هذا المشروع المنتظر تحقيقه أخذ بازوني طريقه إلى مصر حيث وجد طريقة ليقدم نفسه بها إلى "محمد على باشا" (١٠٢) وفي حديقة قصر الباشا (١٠٢) قام بلزوني بتركيب الساقية التي اخترعها وطبقا لرواية بلزوني نفسه في كتابه "حكايات Narrative".

<sup>(</sup>۱۰۲) أثناء عمل بلزونى فى سيرك فى لندن سافر معه فى رحلة لتقديم عروض ترفيهية للجيش الإنجليزي فى البرتغال ولمبانيا ثم سافر مع السيرك إلى مالطا وهناك نقابل مع أحد وكلاء محمد على السذى شجعه على السفو إلى القاهرة. جون رومر: المرجع السابق. (المترجم)

<sup>(</sup>۱۰۳) قصر محمد على الموجود في منطقة شبرا، والذي قامت وزارة الثقافة مؤخرًا بترميمــه وإعــادة الفتتاحه كمتحف. (المترجم)

فقد نجحت الساقية في العمل بشكل كبير اكن محمد علي رفض استخدامها (١٠٠١). وفي النهاية وجد بازوني نفسه عاطلاً عن العمل في مصر، وعندنذ ويتشجيع من المستشرق السويسري المقيم بالقاهرة "بورخارت" Burchardt [ راجع هامش ١٩ و ٢٠] ذهب لتقديم نفسه لهنري صولت القنصل العام البريطاني في مصر والذي تعاقد معه لنقل النصف الأعلى من تمثال ممنون الضخم (تمثال رمسيس الثالث الموجود بالمتحف البريطاني الآن) من الأقصر إلى الإسكندرية وكان ذلك في عام ١٨١٥ [الصحيح ١٨١٦] أما السنوات الخمس التالية فقد قضاها بلزوني في مصر يقوم بالحفائر ويجمع الآثار في البداية لحساب هنري صولت وفيما بعد لحسابه الخاص متورطًا بذلك في الكثير من المشاجرات مع المناقسين له وبشكل خاص مع دروفيني متورطًا بذلك في الكثير من المشاجرات مع المناقسين له وبشكل خاص مع دروفيني وكانت تلك الأيام هي أيام الحفائر العظيمة التي لا نتسي وفيها أي شيء يذهب إليه الخيال من الآثار بدءًا من تميمة الجعران إلى المسلة الضخمة كان يتم الاستيلاء عليه بوضع اليد وإذا حدث خلاف في الرأي بين المنقبين من السكان المحليين فإن الواحد منهم يكمن للآخر وفي يده سلاح.

وكان كتاب "حكايات Narratives" الذي نشره بلزونى عام ١٨٢٠ ويروي فيه تجاربه في مصر واحدًا من أكثر الكتب سحرًا وإثارة بين كل الأعمال الأدبية المتخصصة في تاريخ مصر القديمة إفى ذلك الوقت] وكنت أود الآن أن أنقل منه على

<sup>(</sup>١٠٤) بعد أن نجحت تجربة الساقية تعلق بها أحد الفلاحين فدفعته الساقية بقرة فسقط على الأرض وكسرت ساقه فتشامم الباشا وشعر أنها خطر على حياة الفلاحين فرفض شراء الساقية (راجع جون رومرر: المرجع السابق). (كان محمد على شديد الحساسية تجاه أهمية الفلاحين والحرص على حياتهم لأنه كان مؤمنا بأنهم هم عماد اقتصاد الدولة التى يحلم بها – يمكن للقارئ الرجوع لكتاب "محمد على" إعددك الصحفى تكريم ثابت". (المترجم)

سبيل المثال كيف استطاع بلزونى نقل مسلة ووضعها في قارب على النيل وكيف رفعها منه مرة أخرى، وأنقل منه أيضا القصة الكاملة لمعاركه المختلفة مع منافسيه، ولكن على أية حال يجب أن نركز اهتمامنا على إنجازه الفعلي في وادي الملوك وهنا سنعرف أن بلزونى اكتشف وقام بتتظيف عدد من المقابر ومنها مقبرة الملك "آي" سنعرف أن بلزونى اكتشف وقام بتتظيف عدد من المقابر ومنها مقبرة الملك "آي" ومقبرة الأمير "مونتو حرخبش اف" ومقبرة "رمسيس الأول" ومقبرة "سيتي الأول" وفي هذه الأخيرة عثر بلزونى على التابوت المذهل المنحوت من المرمر شبه الشفاف الخاص بسيتي الأول والذي يوجد الآن في متحف "سوان" في اندن (١٠٠٠)، وقد كانت أعمال بلزونى هي المرة الأولى التي نتم فيها حفائر على مستوى واسع في وادي الملوك، ويجب هنا أن نحمل بلزونى المسئولية كاملة عن الأسلوب الذي نفذت به هذه الحفائر، فهناك بعض الوقائع يسبب ذكرها صدمة للمنقبين المحدثين؛ ومنها على سبيل المثال عندما يصف بلزونى أسلوبه في التعامل مع مداخل المقابر المغلقة بطريقة التحطيم والهدم بأفلاق النخيل [على الطريقة الرومانية القديمة في اقتحام أبواب الحصون في المعارك بضربها بعامود خشبي ضخم طرفه مزود برأس كبش من الحديد]، ولكن بصفة عامة فإن ما أنجزه بلزونى مثل كل من نقب في الوادي من قبل، الحديد]، ولكن بصفة عامة فإن ما أنجزه بلزونى مثل كل من نقب في الوادي من قبل، الحديد]، ولكن بصفة عامة فإن ما أنجزه بلزونى مثل كل من نقب في الوادي من قبل،

<sup>(</sup>١٠٥) يبلغ طول هذا التابوت ٩ أقدام و٥ بوصات وعرضه ٣ أقدام و٧ بوصات وسمك جوانبه بوصــتان فقط وجوانبه شفافة لدرجة كبيرة وعلى جوانبه من الدلخل والخارج تم نقش ٧٠٠ شــكل لا يتعــدى طول أكبرها بوصتين وفي عام ١٨١٩ اشترى سير جون سوان المهندس المعماري هذا الكهف بمبلغ منوب جنيه إسترليني دفعها إلى مندوب هنري صوات ونقله إلى منزله وضعه لمجموعته الأثريــة حيث حفظه في صندوق زجاجي وبعد موت جون سوان آلت ملكية بيته إلى الحكومة البريطانية بناء على وصيته وحواته الحكومة إلى متحف يحمل اسم صاحبه وهو يقع في ميدان انكوان بلندن. (جون رومر: المرجع السابق). (المترجم)

وفي عام ١٨٢٠ عاد بازونى إلى إنجانرا وأقام معرضاً للكنوز التي عثر عليها في وادي الملوك، وكانت تتضمن التابوت المصنوع من المرمر وكذلك نموذجاً لمقبرة سيتي الأول (١٠٠١)، وذلك في المبنى الذي لا زال العديد منا يتذكره وهو القاعة المصرية Egyptian Hall ولم يعد بلزونى إلى مصر أبدًا بعد ذلك ومات بعد عدة سنوات مصابا بالملاريا خلال قيامه ببعثة استكشافية إلى مدينة "تومبوكتو" Timbuckto القديمة العاصمة التاريخية لجمهورية مالى الحالية ] وخلال العشرين عاماً التي تلت رحيل بلزونى من مصر تم استكشاف وادي الملوك بشكل مكثف ونشرت عنه كتب وتقارير ضخمة ومهمة، ولن يكون ادينا هنا متسع لوصف شيء أكثر من الإشارة إلى بعض المستكشفين الذين عملوا في تلك الفترة مثل: "صولت" Salt و شامبليون" Champollion

قوالب لجدران المقبرة التي تحمل نقوشاً بارزة وذلك باستخدام خليط من الطمي والراتنج وشمع العمل البتكره بلزوني وهو عمل رائد في إيجاد نموذج للآثار تطور بعد ذلك بهدف حفظ النقوش التي تختفي ابتكره بلزوني وهو عمل رائد في إيجاد نموذج للآثار تطور بعد ذلك بهدف حفظ النقوش التي تختفي مع الزمن وكان هدف بلزوني من هذا النموذج هو نقل صورة مجمدة لمقبرة سيتي الأول وعرضها على هواة الآثار في لندن للحصول على ربح يعوضه عن مجهوده في مصر بعد تأخر هنري صولت في دفع أتعابه بعد عودته من الأقصر بحجة تأخر بيع القطع الأثرية (جون رومر: المرجع السمابق).

و "بورتون" Burton و "هاى" Heid و "هيد" Heid و "روزيليني" Rosellini و "لكنصون" Wilkinson الذي وضع أرقام المقابر و "راولينسون" Rawlinson و "ريند "Rhinnd و في عام ١٨٤٤ قامت البعثة الاسكتشافية الألمانية الكبيرة بقيادة ليبسوس Lepsius بعمل مسح شامل لولاي الملوك وقامت بتنظيف مقبرة رمسيس الثاني وجزء من مقبرة مرنبتاح وبعد ذلك حدث توقف مؤقت للاسكتشافات وكان من المفترض أن البعثة الألمانية قد استنفدت كل ما يمكن أن يبوح به الوادي من أسرار وام تصل إلى أي شيء أكثر من نتيجة أي عمل آخر في الوادي حتى نهاية هذا القرن.

وفي تلك الفترة وخارج وادي الملوك وقعت واحدة من أكثر الحوادث أهمية في تاريخ وادي الملوك كله، ففي الفصل السابق عرفنا كيف أن المومياوات الملكية المختلفة تم جمعها من الأماكن التي كانت مخبأة فيها ثم تم تأمينها كلها مع بعضها في مقبرة تقع في جرف صخري في الدير البحري وظلت تلك المومياوات في هذا المكان لما يقرب من ثلاثة آلاف علم، وفي صيف علم ١٨٧٥ تم العثور على هذه المومياوات بواسطة أبناء عائلة من القرنة وهم أبناء عائلة عبد الرسول، فمنذ القرن الثالث عشر بدأ أهالي قرية القرنة يتخذون تجارة مسروقات المقابر مهنة لهم وهي التجارة التي تمسكوا بها واستقروا عليها منذ ذلك الحين.

وفي الوقت الحاضر فإن الحكومة تمنع نشاطهم في التتقيب لكنهم لا يزالون يفتشون في الرمال في أنحاء الصحراء البعيدة عن الطرق المأهولة ومن حين لآخر كانوا يعثرون على كشف ثمين، وفي هذه المرة كان الاكتشاف الذي عثروا عليه أكبر من أن يستطيعوا بيعه، لقد كان من الواضح أنه من المستحيل تفريغ محتويات المقبرة التي عثروا عليها لذلك فإن عائلة عبد الرسول بأكملها أقسمت على التكتم على خبر هذا الكنز الثمين وعزم كبار العائلة على ترك هذا الكنز في مكانه والاعتماد عليه من وقت لأخر كلما احتاجوا إلى نقود، لقد كان قرارًا مذهلا ومفيدًا جدًا لأنه حفظ سر الاكتشاف

لمدة ست سنوات وأصبحت العائلة ثرية مع وجود حساب بنكي بتكون من ٤٠ أو أكثر من الفراعنة الموتى يتم السحب منه، وسرعان ما اتضح من القطع الأثرية التي خرجت من تلك المقبرة إلى السوق أن هناك اكتشافًا ثمينًا غنيًا بالمتعلقات الملكية قد وُجد في مكان ما ولكن لم يكن ممكنًا حتى عام ١٨٨١ لرجاع عملية بيع القطع الأثرية الملكية إلى عائلة عبد الرسول، وحتى ذلك الوقت كان من الصعب إثبات أي شيء، وقد تم القبض على كبير العائلة وتم عرضه على مدير قنا للتحقيق معه وكان داود باشا مدير قنا ذا سمعة سيئة في تعامله مع هذه الأمور، فقد كانت أساليبه في تحقيق العدالة غير مستقيمة وكان طبيعيًا أن ينكر كبير عائلة عبد الرسول التهم الموجهة إليه ومن الطبيعي أيضًا أن يهب أهالي القرية كرجل واحد معترضين على ذلك الأجراء منادين بأن عائلة عبد الرسول من أكبر عائلات القرية شرفًا وأمانة وتم إطلاق سراح كبير العائلة مؤقتًا لنقص الأدلة (١٠٠٠)، ولكن يبدو أن مقابلته لداود باشا قد هزته فقد كانت المقابلات مع داود باشا عادة ما يكون لها هذا التأثير، فذات مرة أخبرنا واحد من أكبر عمالنا سنًا بتجربة سابقة له مع داود باشا في أيام صباه وكان يحترف السرقة وخلال تجربته تم القبض عليه وعرض أمام المدير وكان ذلك في يوم حار وصنمت أعصابه في البداية حيث وجد المدير يجلس في قدر فخاري كبير مليء بالماء ومن كرسى القضاء غير العادى هذا نظر إليه داود، فقط نظر إليه، ويصف العامل العجوز هذه اللحظة قائلا: << بينما كانت عيناه تتفحصاني شعرت بعظامي تنوب بداخلي

<sup>(</sup>۱۰۷) في ٤ ليريل عام ١٨٨١ وهو اليوم التالي لوصول ملهبيرو للأقصر التحري عن مصدر القطع الأثرية الملكية التي ظهرت في الأسواق جاء تاجر آثار من سكان القرية وأخبر ويلبور وهـو أحـد أصدقاء ملهبيرو بأن جاره أحمد عبد الرسول عثر منذ سنوات على مقبرة بها آثار تساوي ٤٠ ألف جنيه وأنه رأى بعينه ٣٦ بردية من هذه المقبرة، وعلى الفور نقل ولبور هذه القصة إلى ملهبيرو ... وبدأ التحقيق مع كبير عائلة عبد الرسول الذي أطلق سراحه بعد ذلك بضمان اثنين من أصحابه وهما "مرور" و"لمهماعيل لبيب". (جون رومر: المرجع المعابق). (المترجم)

وفي هذه اللحظة قال لي بهدوء شديد: هذه أول مرة تحضر أمامي، هيا انصرف وإياك أن أراك أمامي مرة أخرى وقد كنت مذعورًا جدًا لدرجة أنني غيرت مهنتي ولم أعد اليها قط>>.

وهكذا يبدو أن بعض التأثير من هذا النوع قد ظهر على عائلة عبد الرسول ذلك لأته بعد شهر واحد من الإقراج عن كبير العائلة جاء أحد أفرادها إلى المدير (داود باشا) وألمى له باعتراف كامل (۱٬۰۸) وفي الحال وصلت الأخبار إلى القاهرة بالتلغراف وتم الرسال إميل بروجش بك مدير المتحف المصري التحقيق في الأمر وتولى مسئولية الكشف الجديد وفي الخامس من يوليو عام ۱۸۸۱ تم إطلاعه على السر الذي ظل متكتما عليه ازمن طويل والاد أن ذلك كان بمثابة تجربة مذهلة البروجش بك، فهناك في داخل قبر قليل العمق تم حفره بالا عناية كان يرقد أكثر حكام الشرق القديم قوة ونفوذا، الملوك الذين كانت أسماؤهم معروفة العالم بأكمله لكن لم يتخيل أحد أن يراهم في لحظة اكتشافهم الرهبية هذه، لقد ظلوا راقدين في هذا المكان، حيث جمعهم الكهنة على عجل وفي سرية تمامة في ليلة مظلمة منذ ثلاثة آلاف عام وعلى توابيتهم الخشبية وعلى لفائف مومياواتهم دونت عبارات ملخصة كبطاقات تعريف تسجل تتقالتهم من مخبأ إلى آخر [انظر لوحة منها اضطر الكهنة لتغير توابيتها الخشبية خلال تجوالهم الشارد من مخبأ الأخر وبعد اكتشافهم وخلال ٤٨ ساعة فقط كان قد تم تفريغ المقبرة (نحن لا نستطيع الآن أن نقوم بعمل سري بمثل هذه السرعة) وتم شحن مومياوات الملوك على سفينة نيلية خاصة بعمل سري بمثال هذه السرعة) وتم شحن مومياوات الملوك على سفينة نيلية خاصة بعمل سري بمثال هذه السرعة) وتم شحن مومياوات الملوك على سفينة نيلية خاصة

<sup>(</sup>۱۰۸) بعد أن عاد أحمد عبد الرسول إلى أسرته طالب بأن يكون له نصيب أكبر من الكنز مقابل ما تحمله في السجن ومقابل تكتمه على السر وحمايته لكل الأسرة وهنا وقع الخلاف بينه وبين أفراد الأسسرة وكانت النتيجة أن ذهب في يوم ١٨٨١/٦/٢٥ إلى مدير قنا وأخبره بالسر وفي يسوم ١٨٨١/٦/٢٧ الى مدير قنا وأخبره بالسر وفي يسوم ١٨٨١/٦/٢٧ الى مدير قنا وأخبره بالسر وفي يسوم ٢٥/١/١٥٢٠ المدير الخديوي توفيق أمره إلى أميل بروجش نائب ماسبيرو بالذهاب إلى الأقصر وذلك لأن ماسبيرو كان في أورداءا وقد انضم أحمد عبد الرسول إلى فريق تفتيش الآثار الرسمي وحصل على ٥٠٠ جنيه إسترليني مكافأة. (جون رومر: المرجع المعابق). (المترجم)

بالمتحف (١٠٠)، وفي خلال ١٥ يوما من وصول بروجش بك إلى الأقصر كان قد تم إنزال المومياوات في القاهرة (١١٠) ووضعها في المتحف.

وعلى الرغم من أن قصة نقل المومياوات في النيل معروفة تمامًا فإنها تستحق تكرار سردها، فبينما كانت السفينة نتجه شمالاً حاملة المومياوات كان رجال القرى المجاورة يطلقون نيران بنادقهم كما يفعلون خلال حضورهم الجنازات، بينما نتبع النساء السفينة على طول ضفة النيل وهن يمزقن شعورهن ويطلقن صرخات الحزن المرتعشة ذات الصليل التي يطلقونها عند وفاة أحد الأشخاص تلك هي العادة التي بلاشك تتحدر مباشرة من زمن الملوك الفراعنة.

عودة أخرى لوادي الملوك، ففي عام ١٨٩٨ وبناء على معلومات أرسلت من موظفين محليين قام السيد لوريه Victor Loret المدير العام لمصلحة الآثار في ذلك الموقت بالانتقال إلى وادي الملوك حيث قام بفتح مقابر ملكية جديدة كان منها مقبرة تحتمس الأول وتحتمس الثالث ومقبرة أمنحتب الثاني وهذه الأخيرة اعتبرت كشفا مهما جدًا، لقد ذكرنا سالفا أن الثلاث عشرة مومياء الملكية الخاصة بملوك الأسرة الحادية والعشرين قد وجدت ملجأ لها في مقبرة أمنحتب الثاني هذه وهنا في عام ١٨٩٨ تم العثور عليهم، نعم عثرنا عليهم ولكننا وجدنا مومياواتهم فقط، أما الثروة التي أنفقوها بسخاء وهم في أوج سلطانهم على مراسم دفنهم فقد تلاشت منذ ذلك العهد البعيد ولكن على الأقل تم إنقاذ مومياواتهم من آخر إهانة كانت ستلحق بهم [ ببيعهم على أيدي على الأصوص].

<sup>(</sup>۱۰۹) هذه السفينة النيلية كان لسمها "مرة حداشر" وكانت معروفة بهذا الاسم على طول النيل وكانت أول سفينة بخارية تعمل على النيل وقامت مصلحة الآثار بشرائها من شركة توملس كوك. (نقلا بتصرف عن جون رومر: المرجع السابق- المترجم).

<sup>(</sup>١١٠) عند وصول المومياوات إلى مدخل القاهرة عند جمرك بولاق القديم أصر موظفو الجمرك على تحصيل ضريبة الجمرك على المومياوات ولكن لأن صنف المومياوات لم يكن واردا في سجل أسماء السلع المعتادة فقد اضطروا إلى تسجيلها تحت اسم فسيخ، وحصلوا عليها ضريبة مسرور الفسيخ. (المترجم).

لقد تم اقتحام المقبرة في الماضي، هذا حقيقي وكذلك سُرق ونُهب الجزء الأكبر من الأثاث الجنائزي الذي كان بها، نعم حدث ذلك، ولكنها نجت من التخريب الشامل الذي قاست من المقابر الملكية الأخرى وبقيت المومياوات بها سالمة فنجد مثلاً أن جسم أمنحتب الثاني نفسه صاحب المقبرة لا يزال راقدًا داخل تابوته الحجري حيث تم وضعه منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام، وكانت الحكومة المصرية محقة جدًا عندما عارضت عن طريق ممثلها السير وليام جارستين فكرة نقل مومياء أمنحتب الثاني من مكانها وتم سد مدخل المقبرة بباب مغلق بمزلاج ووضع عليه حارس، وتُرك الملك بداخلها راقدًا في سلام، ولكن لسوء الحظ لم نتنه القصة عند هذا الحد؛ ففي خلال عام أو عامين من تاريخ اكتشاف المقبرة قامت جماعة من لصوص المقابر الجدد باقتحامها وبالشك حدث ذلك بمساعدة من الحارس نفسه، وخلال هذا الاقتحام أخرجت المومياء من تابوتها وتم تفتيشها بحثًا عن أي كنز ثمين، وفيما بعد تمكن كبير مفتشى الآثار من تتبع أثر اللصوص والقبض عليهم غير أنه لم يكن قادرًا على إثبات إدانتهم أمام المحكمة الأهلية ويلحظ هنا أن جميع الإجراءات القانونية التي سجلت بالترتيب في التقرير الرسمي لهذه القضية تذكرنا بشكل كبير بالتسجيلات القديمة لتحقيقات سرقات المقابر في عصر رمسيس التاسع التي وصفناها في الفصل السابق، وهنا نجد أنفسنا مدفوعين إلى استنتاج أن سلوك المصريين في العصر الحديث في كثير من الأحوال لا يختلف إلا قليلاً عن أسلاقهم في عصر رمسيس التاسع، وهذاك مغزى واحد نستطيع استتاجه من هذا الحلاث ونرجو أن يفهمه النقاد النين يدعوننا بالهمجين المخربين لأننا نستولى على القطع الأثرية من المقابر وهو أنه بنقل الآثار إلى المتاحف فنحن بذلك نقوم بتأمين سلامتها والحفاظ عليها لأن ترك الآثار في أماكنها سيجعلها حتمًا عاجلاً أو آجلاً فريسة للصوص وستكون النتيجة الواقعية من كل النواحي هي فناء الآثار.

وفي عام ١٩٠٢ تم منح المليونير الأمريكي "تيدور ديفز" Theodor Davis تصريح النتقيب في وادي الملوك تحت إشراف الحكومة وقد استمر ديفز في النتقيب

في وادي الملوك ١٢ موسما منتالينًا واكتشافاته الأساسية معروفة الآن لمعظمنا وهي تشمل "مقبرة تحتمس الرابع" ومقبرة "حتشبسوت" ومقبرة "سى بتاح" ومقبرة الزوجين يويا وتويا (والدى الملكة "تى" [ والدة إخناتون] أى أنهما الجد الأكبر والجدة الكبرى لزوجة توت عنخ آمون)(١١١) وكذلك مقبرة "حور محب"، وحفرة دفن سميت بـ "القبو" [خبيئة إخناتون التي نقلت من أخبيئة إخناتون التي نقلت من مقبرته الأصلية الموجودة في تل العمارنة وهذا القبو أو الخبيئة احتوى على مومياء الملك المارق وتابوته الخشبي وجزء صغير جدًا من أثاثه الجنائزي بجانبه أجزاء من المقصورة التي كانت تحيط بتابوت أمه "الملكة تي"، وفي عام ١٩١٤ انتقل الينا ترخيص التنقيب الخاص بالسيد ديفز وهنا بدأت بالفعل قصة اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون.

<sup>(</sup>۱۱۱) أيضاً هما الجد الأكبر والجدة الكبرى لتوت عنخ أمون كما أثبتت تحاليل الحمض النووى (راجــع هامش ۲۱ - المترجم).

## الفصل الرابع

## حفائرنا الأولى في طيبة

منذ أول زيارة لي لمصر عام ١٨٩٠ أصبح النتقيب عن الآثار في ولاي الملوك هو الهدف الذي أطمح إليه، وعندما بدأت النتقيب عن الآثار لحساب لورد كارنرفون عام ١٩٠٧ بدعوة من سير ويليام جارستين William Garstin وسير جاستون ماسبيرو Gaston Maspero كان أملنا المشترك هو أنه ربما نستطيع الحصول على ترخيص النتقيب في وادي الملوك، وفي الواقع عندما كنت مفتشاً بإدارة تفتيش الآثار اكتشفت وأشرفت على تنظيف مقبرتين في الوادي لحساب السيد تيدور ديفز مسمي وقانوني، ولكن في تلك أفكر كثيرا في العمل في وادي الملوك بترخيص رسمي وقانوني، ولكن في تلك الفترة كان ذلك مستحيلاً، وهكذا ظالنا نحفر وننقب لمدة وقد تم نشر نتائج حفائر السنوات الأولى من عملنا في كتاب "خمس سنوات اكتشافات في طيبة" الذي قمنا أنا ولورد كارنرفون بنشره عام ١٩١٢.

وفي عام ١٩١٤ جاء اكتشافنا لمقبرة أمنحتب الأول على قمة منحدرات دراع أبو النجا، ومرة أخرى تحول انتباهنا إلى وادي الملوك وبقينا نترقب ببعض الملل حصولنا على فرصتنا في اكتشاف جديد، وفي تلك الفترة فإن السيد ديفز الذي كان لا يزال يملك لمتياز التتقيب في وادي الملوك قد نشر كتابه الذي صرح فيه بأنه يعتبر أن الوادي أصبح مستنفذًا وأنه لم يعد هناك أية مقابر أخرى يمكن اكتشافها، وفي الواقع إن هذا التصريح كانت تؤيده حقيقة أن ديفز في آخر موسمي حفر له قام بأعمال بسيطة

جدًا في أماكن على أطراف الوادي، أما معظم وقته فقد قضاه في التتقيب خارج وادي الملوك بجوار الوادي الشمالي حيث كان يأمل في العثور على مقابر الملوك الكهنة ومقابر ملكات الأسرة الثامنة عشرة، وكذلك قام بالتتقيب في الأكمة المحيطة بمعبد مدينة حابو (المعبد الجنائزي الرمسيس الثالث)، وعلى الرغم من عدم عثوره على شيء فإنه كان يأبي التخلي عن العمل في وادي الملوك.



لوحة رقم (۱۳) سير جاستون ماسبيرو في مكتبه

ولم يحل شهر يونيو عام ١٩١٤ إلا وقد حصلنا على ترخيص التتقيب في ولاي الملوك الذي طالما طمعنا في الحصول عليه، وقد كان سير جاستون ماسبيرو مدير مصلحة الأثار والذي وقع على الامتياز الممنوح لنا، متفقًا مع السيد ديفز في فكرة أن وادي الملوك قد أصبح خاليًا من أي مقابر جديدة يمكن أن تُكتشف، وقد قال لنا بكل صراحة إنه لا يعتقد أن الوادي يحوي ما قد يعوض المزيد من مجهود الباحثين لكننا على أية حال لم ننس أنه منذ مائة عام تقريبًا قال بلزوني نفس الكلام، وبدأنا بعمل فحص شامل ودقيق لموقع الوادي وكنا على يقين من أن هناك مناطق في الوادي مغطاة بالرديم الناتج عن أعمال المنقبين الآخرين وهي على الأرجح مناطق لم يتم فحصها أبدًا من قبل.

لقد أدركنا بشكل واضح جدًا أن أمامنا عملاً شاقًا وأن هناك آلاف الأطنان من الرديم ينبغي رفعها قبل أن نفكر في العثور على أي شيء ولكن دائمًا كان لدينا أمل في أنه ربما تكلل جهودنا في النهاية بالعثور على مقبرة، وحتى إذا لم يكن هناك شيء آخر نعثر عليه فإن التتقيب في ولدي الملوك كان هو الفرصة التي كنا نرغب بشدة في الحصول عليها، ولكن في الحقيقة لقد حصلنا على ما هو أكثر، ومع المخاطرة بأننا قد نتهم بالنتبؤ بالغيب فإنني سأقر بأننا كان لدينا آمال محددة في العثور على مقبرة ملك ذي وضع خاص وأن هذا الملك هو "توت عنخ آمون"، ولشرح أسباب اعتقائنا هذا يجب أن نعود إلى التقرير الذي نشر عن حفائر السيد ديفز، فقرب نهاية حفائره بالوادي عثر على كأس مصنوع من القاشاني تحت ركام الصخور وكان يحمل اسم توت عنخ آمون" وفي المكان نفسه عثر على حفرة دفن صغيرة المسائرة وكان يحمل السم تحت الأرض عثر بها على تمثال صغير من المرمر (تمثال أوشابتي) من المحتمل أنه يخص الملك "آي" وكذلك عثر بها على صندوق خشبي محطم وجد به شظايا من رقائق من الذهب تحمل صور، وأسماء توت عنخ آمون وزوجته، وعلى أساس وجود هذه الرقائق الذهبية ادعى ديفز أنه عثر فعلاً على مكان دفن توت عنخ آمون، ولكن

هذه النظرية كانت مرفوضة تمامًا، لأن تلك المقبرة المشار إليها كانت صغيرة الحجم وشكلها لا يوحي بالأهمية فقد كانت خالية من أي عناصر معمارية أو فنية ذات طابع ملكي وكانت من النوع الذي غالبًا ما يكون خاصًا بأفراد العائلة الملكية في عصر الرعامسة، ويبدو شكلها وحجمها مثيرين للسخرية وغير مناسبة لدفنة ملكية من عصر الأسرة الثامنة عشرة المميز بالثراء، ومن الواضح أن بقايا الدفنة الملكية التي وجدت بها قد وضعت بها في فترة لاحقة لعصر ملوك الأسرة الثامنة عشرة وليس لها علاقة بالمقبرة نفسها.



لوحة رقم (١٤) خريطة توضح مواقع حفائر كارتر وكارنرفون في وادى الملوك

وعلى مسافة ليست بعيدة تجاه الشرق من حفرة الدفن هذه عثر ديفز في إحدى سنوات عمله الأولى تقريبًا (١٩٠٧-١٩٠٨) على خبيئة من القدور الفخارية الكبيرة منفونة في حفرة تم حفرها بشكل عشوائي على جانب الصخور وكانت فوهات تلك القدور مسدودة بسدادات مختومة وعلى الأجزاء العلوية منها [الكتافها] أسفل فوهاتها توجد نقوش بالخط الهير لطيقي (١١٢)، وقد تم إجراء فحص سريع لمحتويات تلك القدور و لأنه بدا لنا أن هذه المحتويات نتألف تقريبًا من أجزاء من حطام أو اني فخارية وحزم أربطة من الكتان ومخلفات عملية التحنيط فإن السيد ديفز رفض الاهتمام بها وتم تتحيتها جانبا، ثم تم تكديسها بعيدًا في غرفة المخزن في منزله الموجود بالوادي حيث لاحظ وجودها بعد فترة السيد وينلوك Winlock وفي الحال أدرك أهميتها وبموافقة السيد ديفز ورضاه فإن مجموعة القدور بأكملها تم تعبئتها في صناديق وأرسلت إلى متحف المتروبوليتان للفن في نيويورك، وهناك قام السيد وينلوك بعمل فحص شامل لمحتوياتها أثبتت نتائجه أنها تستحق اهتمامًا فوق المعتاد، فقد كانت هناك أختام طينية على فوهات تلك القدور بعضها يحمل اسم توت عنخ آمون، وأختام أخرى تحمل طبعات ختم الجبانة الملكية وأيضًا كانت القدور تحتوي على قطع محطمة من أوانى فخارية ملونة رائعة ومجموعة أغطية رأس من الكتان<sup>(١١٣)</sup> لِحداها منقوش عليه آخر تاريخ معروف لفترة حكم توت عنخ آمون وأيضًا صدريات مصنوعة من الزهور الطبيعية من النوع التي ترتديه الندابات في المناظر التي تصور طقوس الجنازات بالإضافة إلى كومة من أشياء أخرى متنوعة، وكانت محتويات القدور كلها تمثل بشكل

<sup>(</sup>۱۱۳) فى النص الإنجليزى استخدم كارتر اسم أشولة shwales جمع شوال(جوال) للتعبير عسن اسم عطاء الرأس المصرى القديم؛ لأنه اعتاد رؤية عمال الحفر يغطون رءوسهم وأكتافهم بسشوال مسن الخيش مشقوق من جانب واحد ليحموا أجسامهم من الأتربة والحشرات الصغيرة التى قد توجد بها. أما عطاء الرأس الملكى فيسمى فى اللغة المصرية القديمة بسا نمست. (المترجم)

واضح المواد والأدوات التي استخدمت في الطقوس الجنائزية انوت عنخ آمون، وفيما بعد تم جمع هذه المحتويات مع بعضها وكُدست بعيدًا عن المعروضات داخل القدور الفخارية، وهكذا كان لدينا ثلاثة أدلة محددة وواضحة وهي الكأس القاشاني الذي عثر عليه تحت الصخور والرقائق الذهبية التي أخرجناها من حفرة الدفن الصغيرة، وهذه الخبيئة المهمة التي تشمل المواد التي استخدمت في طقوس التحنيط والدفن وكانت هذه الأدلة تبدو أنها تربط بشكل مؤكد بين توت عنخ آمون وهذا الجزء المحدد من الوادي، وبجانب هذه الأدلة الثلاثة يجب أن يضاف دليل رابع وهو أنه في منطقة مجاورة قريبة من مكان العثور على هذه الأدلة اكتشف السيد ديفز خبيئة إخناتون الشهيرة (مقبرة من مكان العثور على هذه الأدائ الجنائزي الدفنات أعضاء الأسرة الملكية المارقة التي تم نقلها على عجل من مقابرها الأصلية في تل العمارنة وتم إخفاؤها هنا في وادي الملوك انكرن آمنة، وقد لكتشف ديفز أن توت عنخ آمون نفسه هو الذي كان مسئولاً عن نقلهم وإعادة دفنهم.

والآن فإن بإمكاننا أن نكون واثقين من حقيقة العثور على عدد من أختام توت عنخ آمون الطينية، ومع وجود كل هذه الأدلة أمامنا أصبحنا مقتنعين تمامًا بأن مقبرة توت عنخ آمون لا تزال تتنظر لكتشافها وأنه ينبغي أن تكون في مكان ليس بعيدًا عن مركز الوادي وفي رأيي أنه سواء عثرنا عليها أو لم نعثر عليها فقد أدركنا أن البحث المنظم والمستقيض للأجزاء الداخلية من الوادي قد أتاح لنا فرصة معقولة للنجاح ولكن في الوقت الذي كنا نعمل فيه على استكمال وضع خططنا القيام بحملة تتقيب مدروسة في الوادي خلال موسم ١٩١٤-١٩١٥ اندلعت الحرب [الحرب العالمية الأولى] وعندنذ قررنا إرجاء تتفيذ كل خططنا.

ومع بدء الحرب التحقت بالخدمة العسكرية والتي شغلت معظم وقتي طوال السنوات التي استغرقتها الحرب، ولكن من حين الآخر، وفي فترات الإجازات كان بإمكاني القيام بعض الحفائر البسيطة، على سبيل المثال في فبراير عام ١٩١٥

قمت بعمل تنظيف شامل لمدخل مقبرة أمنحتب الثالث التى أجرى فيها مسيو ديفيليرز Devilliers (أحد أعضاء البعثة العلمية في حملة نابليون على مصر) تتقيبًا محدودًا عام ١٧٩٩، ثم أعاد ديفز النتقيب فيها.

وأثناء عملي هذا لكتشفنا المقبرة المهمة التي أشرف على تصميمها تحتمس الرابع بنفسه (تأكدنا من ذلك من وجود ودائع الأساس سليمة كاملة خارج المدخل ومن وجود قطع لخرى عثر عليها داخل المقبرة) والتي دفنت بها الملكة الأم "تي"، وخلال السنوات التألية وبينما كنت موجودا في الأقصر خلال إجازة قصيرة وجدت نفسي متورطًا بشكل غير متوقع على الإطلاق في عمل آخر، فقد أدى غياب موظفي مصلحة الآثار بسبب ظروف الحرب إلى انتشار الفوضى والانحلال العام الذي تسببه عادة حالة الحرب ذاتها، وكان طبيعيًا أن ينتج عن ذلك انتعاش كبير في نشاط لصوص المقابر من سكان الأقصر فانطلقت عصابات اللصوص في كل اتجاه تبحث عن الآثار، وبعد ظهر أحد الأيام انتشرت الأخبار في قرية الأقصر بأن هناك كنزا تم العثور عليه في منطقة منعزلة غير مطروقة في الجانب الغربي من الجبل الذي يطل على ولاي الملوك، وفي الحال قامت مجموعة نشطة من الحفارين بحمل أسلحتهم وشقوا طريقهم الموك، وفي الحال قامت مجموعة نشطة من الحفارين بحمل أسلحتهم وشقوا طريقهم بمجموعة الحفارين الأولى التي كانت قد سبقت إلى الكشف وتم طردهم فعادوا لقريتهم مجموعة الحفارين الأولى التي كانت قد سبقت إلى الكشف وتم طردهم فعادوا لقريتهم مجموعة الحفارين بالأولى التي كانت قد سبقت إلى الكشف وتم طردهم فعادوا لقريتهم مجموعة المناثر.

ولمنع حدوث المزيد من المشاكل جاء إلي شيوخ القرية وطلبوا مني التدخل والتصرف في الأمر وكنا في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم، لذلك فقد أسرعت بجمع العدد القليل الموجود من عمالي الذين كانوا قد هربوا من التجنيد بمعسكرات العمل بالجيش. وأخذنا معنا بعض المعدات الضرورية وانطلقنا إلى موقع المشاجرة في حملة سريعة تسلقت في طريقها أكثر من ١٨٠٠ قدم إلى أعلى تلال القرنة على ضوء القمر وبحلول منتصف الليل وصلنا إلى موقع المشاجرة وهناك أشار لي الدليل على طرف

حبل يتلى إلى أسفل واجهة سفح الجبل، وبالتصنت استطعنا سماع صوت اللصوص وهم يقومون بعملهم، وهنا قمت أولاً بقطع الحبل الذي استخدمه اللصوص في النزول إلى موقع الكشف وبذلك قطعت وسيلتهم الوحيدة الهروب ثم قمت بربط حبل متين كان في حوزتي وتتليت بواسطته هابطًا على سفح الجبل وأصبحت متدليًا من طرف الحبل ظاهرًا في ضوء القمر في منتصف الليل متجهًا لدخول وكر مليء بلصوص المقابر الكادحين في عملهم، إنها حقًا نزهة لا نتقصها الإثارة.

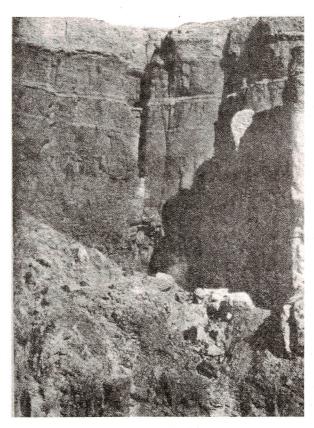

لوحة رقم (١٥)
منظر يظهر موقع مقبرة الملكة حتشبسوت على سفح الجبل
(يشير إليه السهم في منتصف الصورة)

وفي داخل المقبرة المكتشفة كان هناك ثمانية رجال منهمكون في عملهم وعندما أصبحت داخل المقبرة مرت لحظات عنيفة مربكة (١١٤)، وبعدها عرضت عليهم الاختيار بين أن يخرجوا من المقبرة باستخدام الحبل الخاص بي أو أن يبقوا محجوزين حيث كانوا دون أي وسيلة للخروج على الإطلاق، وأخير الختاروا الحل الصائب ورحلوا بعيدا وقضيت بقية الليل في الجبل فوق المقبرة وبمجرد أن أشرقت الشمس وأصبح الضوء كافيًا للرؤية تسلقت هابطًا إلى المقبرة مرة أخرى لعمل معاينة المقبرة بأكملها، كانت المقبرة تقع في أكثر المواقع غرابة (انظر لوحة ١٥) فقد ابتكر مدخلها في قاع مخر سيول طبيعي على بعد ١٣٠ قدمًا من أعلى سفح الجبل وعلى ارتفاع ١٢٠ قدمًا من أرضية الوادي ومخفية بشكل مثير جذا لدرجة أن الأثر الطفيف الدال على وجودها لا يُرى لا من أعلى الجبل و لا من أسفله ومن مدخلها يوجد ممر جانبي يمتد في خط مستقيم إلى داخل واجهة السفح وبعد مسافة نحو ٥٥ قدمًا يلتف إلى الماروية اليمنى ثم يبدأ ممر قصير منحوت على منحدر حاد يقود إلى غرفة سفلى مساحتها نحو ١٨ قدمًا مربعًا و كان المكان بأكمله مليئا بمخلفات الحفر من الأرض مساحتها نحو خلال هذه المخلفات المتراكمة حفر اللصوص القدامي نفقًا طوله أكثر من المي السقف و خلال هذه المخلفات المتراكمة حفر اللصوص القدامي نفقًا طوله أكثر من خلاله زحفًا.

كان الاكتشاف يبدو مثيرًا للاهتمام ويوحي بأنه يمكن أن يصبح كشفًا مهمًا جدًا ولذلك قررت القيام بتنظيف المكان كله وقد استغرقت هذه المهمة ٢٠ يومًا من العمل ليلاً ونهارًا مع تغيير مجموعة العمال والقيام بمهمة أثبتت أنها صعبة بشكل فوق المعتاد، فقد كانت طريقة الوصول إلى المقبرة بواسطة حبل يتدلى من أعلى الجبل طريقة غير مقنعة، فهي لم تكن تصرفًا آمنًا على الإطلاق؛ لأنها بالإضافة لخطورتها نتطلب عملية نزول شاقة من أعلى الولدى.

<sup>(</sup>١١٤) ربما يقصد كارتر أنه قام بضرب أحدهم أو أنه أطلق عليهم الرصاص لتهديدهم، خاصة أنه ذكر أنه عند انطلاقه مع رجاله قال إنهم أخذوا معهم بعض المعدات أو الاحتياجات الضرورية، وبالتأكيد كان منها بعض الأسلحة. (المترجم)

بصراحة كان الوصول المقبرة من بطن الوادى هو الطريق الأفضل، وهذا ما فعلناه ونلك بأن قمنا بنصب بكرة رفع معلقة في تصليبة من العروق الخشبية أمام مدخل المقبرة بحيث يتلى حبل من البكرة إلى بطن الوادي، وهكذا بلف البكرة نستطيع رفع أنفسنا لأعلى أو النزول إلى أسفل، ومع ذلك لم تكن هذه العملية مريحة جدًا وأنا شخصيًا كنت دائمًا أهبط لأسفل وأنا ولقف داخل شبكة من الحيال مربوطة في طرف الجبل، وازداد الحماس بين العمال كلما تقدمنا في العمل لأنه من المؤكد أن مكانًا تم إخفاؤه جيدًا بهذه الطريقة يجب أن يكون مخبأ به كنز كبير ولكن كانت خيبة أملهم كبيرة عندما ثبت أن المقبرة لا هي كاملة الأجزاء ولا هي تحتوي على دفنة ملكية، والشيء الوحيد الذي كانت تحتويه وله قيمة كان تابوتا حجريا ضخما من الحجر الرملي المتباور ولكن نحته غير مكتمل كما هو الحال في المقبرة نفسها وهو يحمل نقوشًا تظهر أنه كان من المقرر تخصيصه الملكة حتشبسوت، وعلى ذلك فمن المحتمل أن هذه الملكة المتسلطة كانت قد أمرت بحفر هذه المقبرة لنفسها كزوجة للملك تحتمس الثاني وفيما بعد وعندما استولت على العرش وأصبحت تحكم كملك بشكل فعلى كان من الواضح ضرورة أن تجعل مقبرتها في وادي الملوك مثل كل الملوك الآخرين من الأسرة الثامنة عشرة (لقد عثرت بالفعل على مقبرتها هذه بنفسي في وإدى الملوك عام ١٩٠٣) وعلى ذلك أهملت حتشبسوت إتمام هذه المقبرة التي أمامنا الآن، وريما أشير عليها بأنه من الأفضل أن تشيد لنفسها مقبرة جديدة على التصميم الأصلى للمقابر للملكية، ففي هذه البقعة الخفية من الأرض (وادي الملوك) ستكون لمومياتها فرصة كبيرة لتجنب إقلاق رقدتها، ففي الوادي لن يكون معها أحد سوى المُلك الذي أرادته ومصير الملك الذي شاركته الحكم.

وفي خريف عام ١٩١٧ بدأت حملتنا الحقيقية للتنقيب في وادى الملوك وكانت الصعوبة الوحيدة التي قابلتنا هي معرفة من أين نبدأ؟ ذلك لأن أكوام مخلفات الحفر التي خلفها المنقبون السابقون في ممرات الوادي أعاقت طريقنا في كل الاتجاهات كما أنه لم يكن لدينا على الإطلاق أي نوع من السجلات التي تحفظ لنا معلومات عن أية أجزاء من الولدي تم التنقيب فيها جيدًا وأيها لم يمس. صراحة كان الشيء الوحيد الذي اتفقنا على عمله هو الحفر بشكل منتظم إلى أسفل مباشرة حتى الوصول إلى الأرض الصلبة، وقد اقترحت على لورد كارنرفون أن نتخذ كنقطة بداية منطقة المثلث المحدد بمقابر كل من "رمسيس الثاني" و"مرنبتاح" و"رمسيس السادس" على أساس أنها هي المنطقة التي نامل أن تكون مقبرة توت عنخ آمون موجودة فيها، وكان ذلك على الأرجح مشروعًا محبطًا، فالمكان كان مكدمنا بأكوام هائلة من النفايات المتراكمة فوق بعضها، ولكن كان لدى سبب للاعتقاد بأن الأرض أسفل الرديم لم تمس على الإطلاق وكان عندي يقين قوى بأننا لا بد أن نعثر على مقبرة في.هذا المكان، وخلال العمل في هذا الموسم قمنا بإزالة جزء كبير جدًا من الطبقات العليا من الرديم والأتربة في هذه المنطقة ثم توجهنا بالحفر يمينًا حتى المنطقة الواقعة أسفل مدخل مقبرة رمسيس السادس، وهنا عثرنا على سلسلة من أكواخ عمال حفر المقابر القدامي (لوحة ١٧) مقامة فوق أكوام من كتل أحجار الصوان، وعادة فإن مثل هذا الاكتشاف في وادي الملوك يدل على الوجود قرب مقبرة (١١٥)، وكان التفكير الطبيعي عندنا في هذه اللحظة هو التوسع في عملية التنظيف و إزالة الربيم في هذا الاتجاه، ولكن إذا قمنا بذلك فإنه سيتحتم علينا أن نقطع ممر الوصول إلى مقبرة رمسيس السادس التى تعلو هذا الموقع وهذه المقبرة كانت بالنسبة للزائرين هي واحدة من أشهر المقابر في الوادي كله، وليس

<sup>(</sup>١١٥) دائمًا يقيم عمال الحفر المصريون أماكن إيوائهم في مكان قريب جدًا من مكان عملهم وهذه العادة موجودة حتى الآن خاصة في مشاريع إنشاء الطرق ومشاريع البناء في المناطق النائية. (المترجم)

من السهل سد الطريق إلى مدخلها أمام الزائرين لذلك قررنا الانتظار حتى تحين فرصة أكثر ملائمة. وإلى هنا أوقفنا العمل وكان كل ما عثرنا عليه خلال عملنا هذا الموسم هو بعض الشقافات (١١٦) وهي مهمة ولكنها ليست مثيرة للحماس.

وفي موسم ١٩١٩ - ١٩٢٠ عنا إلى الوادى واستأنفنا الحفائر في المنطقة نفسها وكان أول ما نريده هو إزالة المتبقي من طبقة الربيم للوصول إلى الأرض الصلبة، وخلال هذا العمل التحضيري عثرنا على بعض ودائع الأساس الخاصة بمقبرة رمسيس الرابع بالقرب من مدخل مقبرة رمسيس السادس، وكان هدفنا هذا العام هو تنظيف كل المساحة الباقية من منطقة المئلث التي أشرنا إليها سابقًا ولذلك فقد بدأنا عملنا بمجموعة عمال كبيرة جدًا (١١٠). ومع وصول لورد كارنرفون وزوجته ليدي كارنرفون إلى الأقصر في شهر مارس كان قد تم إزالة قمة أكوام الرديم كلها بالكامل وكنا جاهزين للنزول بالحفر إلى ما كنا نعتقد أنه سطح الأرض الطبيعي، وفي الحال أثبتنا أننا كنا على حق؛ لأننا عثرنا فوراً على خبيئة صغيرة تحتوي على ١٣ آنية من المرمر تحمل أسماء رمسيس الثاني ومرنبتاح ويُحتمل أن مصدرها هو مقبرة مرنبتاح، وبما أن هذا الاكتشاف كان حدثا قريبا جدًا من الكشف الكبير الذي لم نعثر عليه بعد فطبيعى كنا متحمسين نوعًا ما، وأذكر أن ليدي كارنرفون أصرت على إخراج هذه

<sup>(</sup>١١٦) الشقافات (جمع شقافة) وهي كسرات من الأواني الفخارية وشظايا رقيقة مسطحة من الحجر الجيري كان يستخدمها المصرى القديم بديلا عن البردى لكتابة الملاحظات أو الرسوم التجريبية السريعة في مواقع العمل وكانت الشقافات التي عثر عليها نتضمن موضوعات مختلفة. (المترجم)

<sup>(</sup>۱۱۷) في النص الإنجليزي استخدم كارتر اسم Gang الذي يعنى عادة "عصابة من الرجال" وذلك تعبيسرا عن ترابط عماله وتأزرهم في كل الظروف التي تقابلهم. وقد اعتاد المنقبون القسدامي فسى وادي الملوك على إطلاق اسم "عصابة - Gange" على مجموعة العمال الذين يعملون لحسابهم وذلك منذ أبام بلزوني علم ١٨١٧ وذلك لتشابه علاقة التقاض بين تلك المجموعات وبعضها مع العلاقسة بين العصابات وكثرة المشاجرات بينهم. (المترجم)

الأولني من وسط الأتربة بيديها فقد كانت هذه الأولني جميلة بحق (۱۱۸)، وأخيرًا وفي نهاية الموسم اكتشفنا أنه باستثناء الأرض المغطاة ببقايا أكواخ عمال المقابز القدامى فإننا الآن قد استنفنا كشف كل مساحة منطقة المثلث ولم نجد أي مقبرة. كنت لا أزال مفعما بالأمل لكننا قررنا ترك هذا الجزء من الوادى على وجه الخصوص حتى حين.

وعلى أية حال فإننا ببدء العمل في وقت مبكر من الخريف استطعنا أن نتم عملنا دون أن نسبب أي مضايقات للسائحين، وفي الموسم التالي وفي محاولتنا الثانية اخترنا منطقة الوادى الفرعى الصغير في أقصى الجنوب الذي تقع فيه مقبرة تحتمس الثالث وقد انشغلنا بالحفائر في هذه المنطقة طوال موسمين منتاليين(١٩٢٠-١٩٢١ و ١٩٢١-١٩٢٢) وعلى الرغم من أننا لم نعثر على أي شيء ذي قيمة جوهرية فإننا اكتشفنا حقيقة أثرية هامة جدًا وهي أن المقبرة الأصلية التي دفن فيها تحتمس الثالث هي التي عثر عليها الوريه" عام ١٨٩٨ مخبأة في أحد الشقوق في منطقة غير مطروقة على مسافة مرتفعة في واجهة جرف الجبل، وبالتتقيب في الوادي أسفل موقع هذا الشق عثرنا على مقيرة غير مكتملة وبها ودائع الأساس الخاصة بها، وكان قد تقرر حفر هذه المقبرة في الأساس لتخصيصها لتحتمس الثالث ولكن من المحتمل أنه أثناء عملية الحفر فيها اتضبح التحتمس الثالث أو المهندسه المشرف على الحفر أن موقع الشق الصخري في الطرف الأعلى الموقع هو مكان أفضل الإخفاء المقبرة، وبالتأكيد أتاح هذا المكان فرصة أفضل لإخفاء المقبرة إذا كان ذلك هو سبب التغيير. وعلى الرغم من أنه من المحتمل أن التفسير الأكثر قبولاً لهذا التغيير الطارئ هو أن تكون سيول الأمطار المنهمرة من أعلى والتي تحدث في الأقصر من حين لآخر قد غمرت المقبرة السفلي أثناء العمل فيها وعلى ذلك أشير على تحتمس الثالث بأن مومياءه يمكن أن تحظى بمكان رقود أكثر راحة في موقع على مستوى أعلى من مجرى السيول.

<sup>(</sup>١١٨) تم تقسيم هذه الأواني وعندها ١٣ بين لورد كارنرفون والمتحف المصري طبقًا لقانون ماسسبيرر لحماية الآثار وبذلك حصل كارنرفون على ٦ قطع فقط باعها إلى متحف المتروبوليتان وتم توثيـق ذلك على شهادة وقع عليها كارتر لحساب لورد كارنرفون ووقع عليها مسيو لاكو لحساب مسصطحة الآثار المصرية وكذلك وقع السيد كوبيل لحساب المتحف المصري (صورة شهادة التقسيم منسشورة في كتاب جون رومر – المرجع السابق). (المترجم)

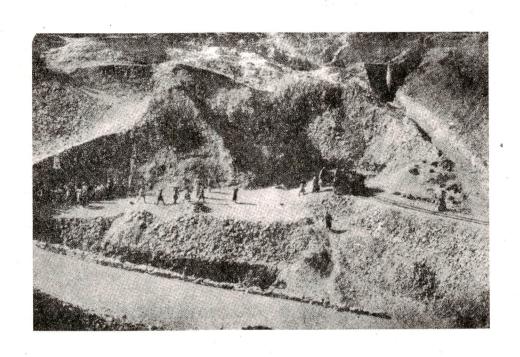

لوحة رقم (١٦) عمال كارتر يعملون في إزالة الرديم الذي يغطي سطح الأرض خلال البحث عن مقبرة توت عنح آمون

وبالقرب من تلك المقبرة السفلى وعند مدخل مقبرة أخرى مهجورة عثرنا على ودائع الأساس لمقبرة زوجة تحتمس الثالث "مريت رع حتشبسوت" أخت الملكة الكبيرة التي تحمل الاسم نفسه (١١١) وسواء استنتجنا من ذلك أن زوجة تحتمس الثالث قد دفنت في هذا المكان أو لا فهذه مسألة فيها نظر؛ لأن وجود ملكة في وادي الملوك شيء يخالف كل القواعد المتعارف عليها من حيث إن وادي الملوك مخصص فقط للملوك وليس للملكات، وعلى أية حال فإن عمدة طيبة "سن نفر" استولى على هذه المقبرة لنفسه.

والآن نحن قمنا بالنتقيب في وادي الملوك لعدة مواسم ولم نحقق سوى نتائج طفيفة للغاية وأصبح هناك سؤال كثير الإلحاح عما إذا كان لدينا سبب للاستمرار في النتقيب في الوادي لم نحاول في موقع آخر أكثر نفعًا؟ ورغم كل هذه السنوات من البحث العقيم قررنا الاستمرار في البحث، فقد كان إحساسي الشخصي هو أنه ما دام لن هناك منطقة واحدة من أرض الوادي لم تُمس قبلنا فإن الأمر يستحق الإقدام على المخاطرة.

لقد كان من المعروف حقيقة أنك في وادي الملوك قد تحقق نتائج قليلة جدًا بعد وقت طويل من البحث، أكثر مما يحدث في أي موقع في مصر، ولكن من ناحية أخرى إذا جاءت ضربة حظ فإنك ستحصل على ثمن سنوات وسنوات من العمل الكثيب غير المثمر.

<sup>(</sup>١١٩) مريت رع حتشبسوت هي ابنة الملكة حتشبسوت الكبرى وايست أختها. (المترجم)



لوحة رقم (١٧) مثال من بقايا أكواخ عمال المقابر القدامي التي وجدت فوق مقبرة توت عنخ آمون

والحقيقة إنه كان لا يزال أمامنا هناك فحص مجموعة من كتل حجر الصوان وبقايا أكواخ عمال المقابر القدامى الموجودة تحت مدخل مقبرة رمسيس السادس، وأنا شخصيًا كان لدي دائمًا إحساس خيالي بأنه في هذا الركن من الوادي بشكل خاص قد يتم العثور على واحد من الملوك الذين لم يعثر عليهم بعد (ربما يكون توت عنخ آمون).

فبلاشك أن طبقات الرديم في هذا الموقع من المفروض أنها تدل على وجود مقبرة تم حفرها قديمًا، وأخيرًا قررنا أن نخصص موسمًا أخيرًا المنتقيب في وادي الملوك، وبدأنا العمل في وقت مبكر من الموسم انتمكن من حفر مدخل جديد المقبرة رمسيس السادس (إذا كان ذلك سيكون ضروريًا) في وقت لا يسبب أية متاعب المزائرين، وكان ذلك القرار هو الذي جعلنا نبدأ هذا الموسم الجديد وهو الذي أوصلنا إلى النتيجة التي أصبحت معروفة ادى الجميع.

## الفصل الخاميس

## العثور على المقبرة

إن تاريخ وادي الملوك كما اجتهدت في عرضه في الفصول السابقة لم ينقصه أبدًا العنصر الدرامي وخلال هذا الحدث الاستثنائي الذي وقع مؤخرًا أبى الوادي إلا أن يتمسك بتقاليده، دعونا نتأمل الأحداث...

كان هذا الموسم (١٩٢٢-١٩٢٣) هو موسمنا الأخير في الوادي حيث قمنا بالحفائر هناك لمدة ستة مواسم كاملة، موسم من بعد موسم دون أي نتيجة، لقد كنا نعمل شهورًا بلا انقطاع ولم نعثر على شيء، والمنقب عن الآثار هو وحده الذي يعرف كم يمكن أن يكون هذا الحال دافعًا إلى اليأس، وتقريبًا كنا قد هيأنا أنفسنا لتقبل الهزيمة وكنا نستعد لمغادرة الوادي وتجربة حظنا في مكان آخر.

وعندئذ لم نكد نضرب بمعولنا في الأرض في آخر محاولة يائسة حتى وجدنا أنفسنا نقوم باكتشاف فاق إلى حد بعيد كل أحلامنا الجامحة، ومن المؤكد أنه لم يحدث قط من قبل في تاريخ الحفائر الأثرية كله أن كان هناك موسم حفائر كامل بدأ وانتهى في خمسة أيام فقط.

دعونى أحاول وأحكى لكم قصنة هذا الموسم كلها:

أعلم أن ذلك لن يكون سهلاً لأن المفاجأة الدرامية للاكتشاف في بدايته جعلتني في حالة ذهول أفقدتني التركيز، كما أن الشهور التي تلت هذا الاكتشاف كانت مزدحمة جدًا بالأحداث لدرجة أنني بالكاد كنت أجد الوقت للتفكير والآن فإن تدوين قصة هذا

الاكتشاف على الأوراق ربما سيمنحني فرصة لاستيعاب الذي حدث وما كل الذي يعنيه هذا الحدث.

وصلت الأقصر يوم ٢٨ لكتوبر وبحلول أول نوفمبر كنت قد انتهيت من تسجيل أسماء عمالي وكنت جاهزًا للبدء في العمل، وكانت حفائري السابقة قد توقفت على مسافة قصيرة من الركن الشمالي الشرقي من مقبرة رمسيس السادس، ومن هذه النقطة بدأت أحفر في خط مستقيم باتجاه الجنوب، وكان معلومًا لدينا أنه في هذه المنطقة كان يوجد عدد من أكواخ العمال المشيدة بشكل بدائي خشن من المحتمل أنها كانت تؤوى العمال النين عملوا في حفر مقبرة رمسيس السانس، وهذه الأكواخ تم بناؤها على ارتفاع نحو ٣ أقدام فوق الأرض الصلبة وتغطى كل المساحة الممتدة أمام مقبرة رمسيس السادس، وكانت تمتد في الاتجاه الجنوبي حتى تتصل بمجموعة أخرى مماثلة من الأكواخ تقع على الجانب المواجه للوادي والذي استكشفه ديفز ضمن عمله في خبيئة إخناتون. وبحلول مساء الثالث من نوفمبر كنا قد أزلنا عددا كافيا من هذه الأكواخ بهدف جس الأرض الموجودة أسفلها، وهكذا بعد أن سجلنا هذه الأكواخ بالرسم وتدوين البيانات الخاصة بها تمت إزالتها وكنا جاهزين لإزالة الثلاث الأقدام من التراب التي كانت أسفلهم، وفي الصباح التالي، ٤ نوفمبر، لم أكد أصل إلى موقع العمل حتى دفعني السكون غير العادي بسبب توقف العمل إلى أن أشعر بأن شيئًا ما خارجًا عن المعتاد قد حدث، واستقبلني العمال بنبأ اكتشاف درجة سلم منحوتة في الأرض الصخرية تحت مكان أول كوخ تمت إزالته.

وبدا أن هذا الخبر ليس حقيقيًا تمامًا ولكن بعد لحظات قصيرة من بدء الحغر ظهرت حقيقة أننا بالفعل أمام مدخل سلم منحوت في الصخر يبعد نحو ١٣ قدمًا أسفل مدخل مقبرة رمسيس السادس وعلى عمق مسافة مماثلة من مستوى سطح الأرض الحالي في الوادي (لوحة ١٨).

وكما نعرف كان أسلوب نحت درج السلالم الغاطس في الأرض هو عادة شائعة في تصميم مقابر وادي الملوك، وحينها تقريبًا تجرأت وتمنيت أن نكون قد عثرنا أخيرًا على مقبرتنا، و استمر العمل بشكل محموم طوال النهار وصباح اليوم التالي ولم يحل بعد ظهر الخامس من نوفمبر حتى كنا قد نجحنا في إزالة أكوام الرديم التي كانت تغطي مكان الحفر وتمكنا من تحديد الحواف العليا لبئر السلم من جوانبه الأربعة (لوحة ١٨).

لقد أصبح واضحًا الآن بلا جدال أننا بالفعل أمام مقبرة، لكن الشكوك الناتجة عن إحباطات سابقة على أعمال النتقيب أصرت على التسلل إلينا، وكان هناك دائمًا الاحتمال الفظيع الذي أوحت به تجربتنا في مقبرة تحتمس الثالث بالوادي وهو أن تكون المقبرة غير مكتملة التكوين ولم تستخدم قط، وإذا كان قد اكتمل بناؤها واستخدمت فهناك الاحتمال المثبط للعزم بأنها قد تكون نهبت في العصور القديمة، ومن ناحية أخرى كانت هناك فرصة في أن تكون سليمة لم تمس أو أن تكون قد نهبت بشكل جزئي.

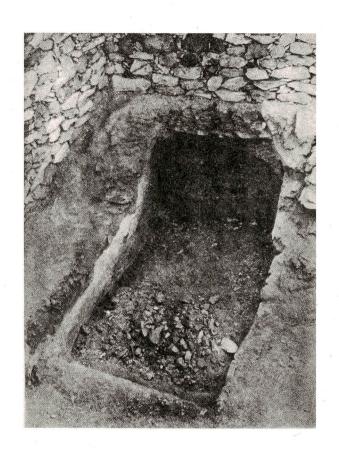

لوحة رقم (١٨) مدخل مقبرة توت عنخ آمون كما ظهر لنا أول مرة

وبحماسة لم أخفها أخنت أراقب درج السلم الهابط ودرجاته نظهر النور واحدة بعد الأخرى، وقد كان السلم المنحوت في جانب رابية صخرية صغيرة وكلما زاد الحفر في الكشف عن السلم زاد عمق الطرف الغربي للسلم تحت المنحدر الصخري حتى أصبح أسفله تمامًا وأصبح درج السلم يشكل ممرًا منحدرًا ارتفاعه ١٠ أقدام وعرضه ٦ أقدام، ثم تقدم الحفر بشكل أكثر سرعة للكشف عن بنر السلم بالكامل درجة درجة، وعند مستوى الدرجة الثانية عشر، وباتجاه الغرب ظهر الجزء العلوي من باب مسدود ومغشى بطبقة من الجبس وعليها طبقات أختام. أخيرًا وجدنا بابًا مختومًا، كانت هذه حقيقة واقعية وعندها وأخيرًا كُللت سنوات عملنا للمضنى بالنجاح وأعتقد أن أول إحساس انتابني كان الإحساس بأن هناك تهنئة لي بأن إيماني بثراء الوادي لم يكن هباء، ومع ازدياد الانفعال لدرجة الحمى قمت بالبحث في طبعات الأختام الموجودة على الباب عن دليل على هوية صاحب المقبرة، لكني لم أتمكن من رؤية أي اسم وكان التفسير الوحيد الممكن هو أن طبعات الأختام هذه هي لختم الجبانة الملكية المعروف بصورة ابن أوى والأسرى التسعة، وعلى أية حال كانت هناك حقيقتان واضحتان: الأولى هي أن وظيفة هذا الختم الملكي كانت دليلاً مؤكدًا على أن المقبرة تم تشييدها لشخص ذي مكانة عالية والحقيقة الثانية هي أن الباب المختوم كان محجوبًا بالكامل من السطح الأعلى بأكواخ العمال القديمة من عصر الأسرة العشرين، وكان ذلك دليلاً واضحًا بما فيه الكفاية على أنه على الأقل منذ تاريخ طبع هذه الأختام لم يدخل أحد من الباب، وبإدراك هذه الحقائق في تلك اللحظة كان عليَّ أن أكون راضيًا.

وبينما كنت أقوم بفحص طبعات الأختام لاحظت فوق الجزء العلوي من الباب حيث تساقط بعض من ملاط الجبس وجود عتب خشبي، وتحت هذا العتب قمت بعمل نقب صغير يكفي لإدخال مصباح كهربائي لأتأكد بنفسى من الطريقة التي تم بها سد المدخل فاكتشفت أن الممر الموجود خلف الباب ممثلئ تمامًا من الأرض إلى السقف بالأحجار الكبيرة والدبش وكان ذلك دليلاً إضافيًا على أن المقبرة كانت محمية بحرص وعناية.

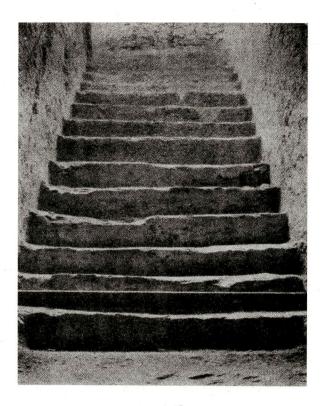

لوحة رقم (١٩) درجات السلم الست عشرة

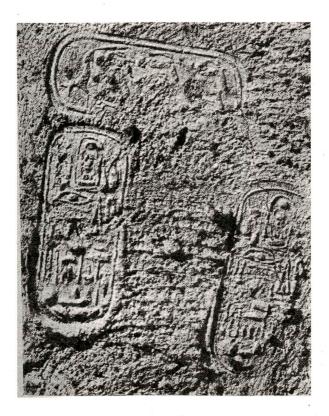

لوحة رقم (٢٠) أمثلة من طبعات الأختام على ستة باب مدخل المقبرة

لقد كانت لحظة تهتز لها مشاعر المنقب عن الآثار، فأنا فقط باستثناء عمالي المصريين وجدت نفسي وبعد سنوات من العمل غير المثمر نسبيًا على أعتاب ما يمكن أن يكون اكتشافًا مذهلاً، إن أي شيء – وأعنى فعلاً أي شيء – قد يكون راقدًا خلف هذا الممر فهو يحتاج مني لكل ضبط النفس لحمايته من قيامي بهدم الباب والدخول النفتيش هنا وهناك.

شيء واحد أثار حيرتي وهو صغر حجم مدخل المقبرة بالمقارنة بالحجم المعتاد لمقابر الوادي لكن التصميم كان بالتأكيد خاصنا بالأسرة الثامنة عشرة، إذن هل يمكن أن تكون هذه المقبرة مقبرة لأحد النبلاء تم دفنه هنا بموافقة من البلاط الملكي! أم هي مجرد خبيئة ملكية، أي مكان مخف نقلت إليها رفات مومياء وأثاثها الجنائزي بهدف تأمينها؟ أم كانت بالفعل هي مقبرة الملك التي قضيت سنوات عديدة في البحث عنها ؟

ومرة أخرى قمت بفحص طبعات الأختام من أجل البحث عن دليل يرشدني لاسم صاحب المقبرة، لكن على الجزء الظاهر من الباب لم أجد حتى الآن سوى تلك الطبعات الخاصة بختم الجبانة الملكية الذي نكرناه منذ قليل وكانت واضحة بما يكفي لقراءتها، ولم يكن علي سوى أن أعرف أنه على بعد بضعة بوصات إلى أسفل كانت توجد طبعة واضحة ومميزة لختم توت عنخ آمون، الملك الذي طالما تمنيت العثور عليه، يمكننى الكشف عنها وبعدها أنعم بأريح نومة في تلك الليلة وأكون قد أنقنت نفسى من ثلاثة أسابيع تقريبًا من الشك.

وعلى أية حال كان الوقت متأخرًا وحل الظلام علينا، وعلى مضض أعدت إغلاق الفتحة الصغيرة التي كنت قد فتحتها وردمت مكان الحفر لحمايته خلال الليل ولخترت أكثر من أثق فيهم من عمالي (وهم أنفسهم كانوا مذهولين مثلي) ليحرسوا المقبرة طوال الليل، وهكذا عدت لبيتي تحت ضوء القمر هابطًا ممتطيا حماري إلى أسفل الوادي.

من الطبيعي أن رغبتي كانت هي الاستمرار في مباشرة الحفر الكشف عن حجم المقبرة بالكامل لكن لورد كارنرفون كان في إنجلترا، وإخلاصنا له فقد أجلت الحفر حتى يمكنه الحضور إلينا، وبناء على ذلك وفي صباح يوم السادس من نوفمبر أرسلت له التلغراف التالي: < أخيرًا قمنا باكتشاف رائع في الوادي وهو مقبرة رائعة وأختام أبوابها سليمة وسنعيد الكشف عنها عند وصولك... تهنئتي اك>>.

وكانت مهمتي التالية هي تأمين الباب ضد محاولات اختراقه حتى يحين الوقت المناسب الذي يمكن فيه إعادة فتحه، وقد حققت هذه المهمة بملء مكان الحفر مرة أخرى بالرديم حتى مستوى سطح الأرض ثم دحرجنا فوق قمة الردم كتلة كبيرة من أحجار الصوان من التي كانت مستخدمة في بناء أكواخ العمال القديمة، وبحلول مساء نفس اليوم تمت هذه المهمة، أي بعد ٤٨ ساعة بالضبط من اكتشافنا لأول درجة من السلم، وهكذا تلاشى مدخل المقبرة عن الأنظار بدرجة كبيرة وبدا سطح الأرض في الموقع كأن لم يكن به قط أي مقبرة، وقد وجدت أنه من الصعب أن أقنع نفسي أحيانًا أن الحدث بأكمله لم يكن حلمًا. وسرعان ما تأكدت من ذلك. وانتقلت الأخبار سريعًا في مصر، وخلال يومين من الاكتشاف انهال عليَّ تيار مستمر من تلغرافات التهاني في مصر، وخلال يومين من الاكتشاف انهال عليَّ تيار مستمر من تلغرافات التهاني

لقد أصبح جليًا حتى في هذه المرحلة الأولى من الكشف أنني كنت أمام عمل لا يمكن التحكم فيه وإدارته بيد واحدة، لذلك اتصلت بكالندر Callender الذي ساعدني من قبل في مناسبات مختلفة سابقة لأطلب منه إذا كان ممكنًا أن يلحق بي دون تأخر. وقد وصل لنجدتي في اليوم التالي.

وفي الثامن من نوفمبر وصلتني رسالتان بالتلغراف من لورد كارنرفون ردًا على التلغراف الذى أرسلته إليه، وجاء في الأولى: << من المحتمل أن أحضر قريبًا>>، وفي الثانية التي تسلمتها بعد قليل من الأولى جاء فيها: << أعنقد أنني ساصل إلى الإسكندرية يوم ٢٠ >>.

وهكذا أصبح لدينا أسبوعان مهلة قبل إعادة الكشف عن المقبرة، وقد خصصناها لعمل تجهيزات منتوعة حتى عندما يحين وقت إعادة فتح المقبرة نكون قادرين على التعامل مع أي مشكلة قد تحدث وبأقل تباطؤ ممكن.

وفي ليلة الثامن عشر من نوفمبر سافرت إلى القاهرة لمدة ثلاثة أيام لاستقبال لورد كارنرفون والقيام ببعض المشتريات الضرورية ثم العودة إلى الأقصر في يوم ٢١ نوفمبر وصل لورد كارنرفون إلى الأقصر ومعه ابنته ليدي إيفيلين هربرت رفيقته المخلصة في كل رحلات عمله في مصر وأصبح كل شيء جاهزًا لبدء الفصل الثاني من لكتشاف المقبرة، وكان كالندر مشغولاً في إزالة الطبقة العليا من الرديم الذي يغطي حفرة المدخل لكي نستطيع النزول في بثر السلم دون تأخير بحلول صباح اليوم التالي.

ويحلول بعد ظهر يوم ٢٤ نوفمبر ظهر درج السلم بالكامل وكان يتكون من ١٦ درجة (لوحة ١٩) وكان بإمكاننا القيام بفحص سليم الباب المختوم، و كانت طبعات الأختام الموجودة على الجزء الأسفل من الباب أكثر وضوحًا، وكان بإمكاننا دون أي صعوبة أن نقرأ على العديد منها اسم توت عنخ آمون (لوحة ٢٠) وقد أضاف ذلك زيادة كبيرة في حجم أهمية الاكتشاف، فإذا كنا عثرنا، كما يبدو مؤكدا تقريبًا، على مقبرة ذلك الحاكم الغامض والذي كان اعتلاؤه للعرش في واحد من أكثر العصور أهمية في التاريخ المصري القديم بأكمله، سيكون لدينا حقًا سبب النهنئ أنفسنا، وباهتمام شديد قمنا بإعادة فحص الباب وهنا والأول مرة ظهر شيء أفزعنا.

الآن والباب بأكمله مستقر تحت ضوء النهار كان بالإمكان إدراك الحقيقة التي كانت غائبة عن ملاحظانتا حتى الآن وهي أنه كانت توجد عمليتا فتح وإعادة غلق متعاقبتان لجزء من سطح الباب وفضلاً عن ذلك فإن عملية الختم الأولى - بختم ابن آوى والأسرى التسعة - كانت منفذة فوق الجزء المعاد غلقه، على أن الختم بختم توت عنخ آمون كان فوق الجزء الذي لم يمس من الباب وهي بذلك تكون الأختام التي

أغلقت بها المقبرة في الأصل، إنن المقبرة لم تكن سليمة بشكل مطلق كما كنا نأمل، لقد دخلها ناهبو المقابر ودخلوها أكثر من مرة، ومن دليل وجود أكواخ العمال بأعلى مقبرة فإن اللصوص ينتمون بالتأكيد إلى تاريخ ليس أبعد من عصر رمسيس السادس لكن كونهم لم ينهبوها بشكل كامل فذلك واضح من حقيقة أنها تم إعادة ختمها (١٠٠).

ثم ظهر لغز آخر، ففي الطبقة السفلى من الرديم الذي كان يغطي درج السلم عثرنا على أكولم من الشقاقات وحطام الصناديق التي كانت تحمل اسم "إخناتون" و "سمنخ كارع" و "توت عنخ آمون" وما كان أكثر تشويشا و إزعاجا لنا هو العثور على جعران يحمل اسم "تحتمس الثالث" وشظية من الحجر تحمل اسم "أمنحتب الثالث"، لماذا هذا الخليط من الأسماء؟ إن موازنة هذه الأدلة ببعضها حتى الآن يبدو أنه يشير إلى أن هذا المكان هو خبيئة أكثر منه مقبرة وعند هذه المرحلة من تداول الآراء بيننا أصبحنا نميل أكثر وأكثر إلى الرأي بأننا بصدد العثور على مجموعة متنوعة من القطع الأثرية نتمي لملوك الأسرة الثامنة عشرة تم إحضارها من تل العمارنة بواسطة توت عنخ آمون وتم حفظها هنا لتكون آمنة.

وهكذا وعلى هذا الحال توقفت الأمور في مساء يوم ٢٤ نوفمبر وفي اليوم التالي تم إزالة الباب المختوم، ولذلك أمر كالندر النجارين بصنع شبكة من عروق الأخشاب الثقيلة ليتم تركيبها في مكان الباب الذي أزلناه، وقام السيد إنجلباخ Engelbach كبير المفتشين بمصلحة الآثار المصرية بزيارتنا خلال فترة بعد الظهر وشاهد جزءًا من الإزالة النهائية للرديم من فوق مدخل المقبرة، وفي صباح يوم ٢٥ نوفمبر تم تدوين الملاحظات عن طبعات الأختام الموجودة على الباب وتم تصويرها، ثم قمنا بإزالة سدة الباب نفسها وكانت تتكون من أحجار غشم غير منتظمة الشكل تم بناء الباب بها بعناية شديدة من الأرض وحتى العتب الأعلى ثم تمت تغطيتها بطبقة سميكة من الجبس ثم طبعت عليها طبعات الأختام وقد أظهر التنظيف الذي قمنا به بداية الممر الهابط وكان بنفس اتساع مدخل بئر السلم وارتفاعه ٧ أقدام تقريبا.

<sup>(</sup>١٢٠) من دليل اكتشفناه فيما بعد عرفنا أن إعادة الختم هذه لم تحدث في وقت أبعد من حكم "حور محسب" أي إنها حدثت في فترة من ١٠ إلى ١٥ صنة بعد الدفن.

وكما لكتشفت بالفعل من الثقب الذي فتحته في الباب في البداية كان الممر خلف الباب ممتلئا بالكامل بالأحجار الكبيرة والدبش، ومن المحتمل أن هذه الأحجار جاءت من نتاج عملية حفر المقبرة نفسها وأظهرت عملية الملء هذه كما في حالة المدخل علامة مميزة على وجود أكثر من عملية فتح وغلق واحدة المقبرة، فقد كان الجزء الذي لم يمس يحتوي على شظايا أحجار بيضاء نظيفة مختلطة بالتراب بينما كان الجزء الذي تم اقتحامه يتركب بشكل أساسي من حجر الصوان الداكن [مثل الذي كان موجودًا على سطح الأرض فوق مكان المقبرة]، وكان من الواضح أن هناك نفقًا غير منتظم الشكل تم حفره خلال أكوام الردم الأصلية في الركن الأيسر الأعلى من الممر وهو نفق متصل مع الفتحة التي حُفرت في باب المدخل.

وبينما كنا نقوم بتنظيف الممر عثرنا على شقافات وأختام أوان وأوان من المرمر بعضها سليم وبعضها محطم وأوان من الفخار الملون وكسرات عديدة من أصناف أخرى أصغر حجمًا وقرب من الجلد من الواضح أنها استخدمت الإحضار الماء المطلوب لخلط ملاط الجبس اللازم لتغشية الباب وكل هذه القطع كانت مختلطة بالأحجار الصغيرة في الطبقات السفلى من الرديم وكانت هذه البقايا المتتوعة دليلا واضحا على حدوث عملية نهب المقبرة ونظرنا إليها بشك.

وبحلول الليل كنا قد النهينا من تنظيف مساحة معقولة في عمق الممر لكن كنا لا نزال لا نرى علامة على وجود الباب الثاني أو علامة على وجود أي حجرة، وكان اليوم التالي [٢٦ نوفمبر] هو اليوم الموعود وأكثر الأيام التي عشتها روعة على الإطلاق، وبالتأكيد كان يومًا لن أستطيع أبدًا أن أتمنى رؤية مثله بعد ذلك، وعلى مدار فترة الصباح التالي استمرت عملية تنظيف الممر ببطء اضطراريًا بسبب وجود الشقافات الأثرية الرقيقة التي كانت مختلطة بالرديم.

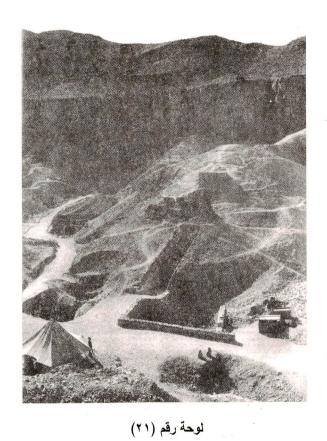

منظر عام يوضح موقع مدخل مقبرة توت عنخ آمون أسفل مدخل مقبرة ر مسيس السادس

وعند منتصف فترة بعد الظهر وعلى عمق ٣٠ قدمًا في نهاية الممر وصلنا إلى الباب المختوم الثاني وكان صورة طبق الأصل تقريبًا من الباب الأول وكانت طبعات الأختام عليه أقل وضوحًا لكن لا يزال بإمكاننا أن نميز منها الختم الذي يحمل اسم توت عنخ آمون وختم الجبانة الملكية وهنا أيضًا كانت العلامات الدالة على الفتح وإعادة الغلق محددة بشكل واضح على طبقة الجبس و أصبحنا مقتعين جدًا في هذه اللحظة بأن ما كنا بصدد فتحه هو خبيئة وليس أصلاً مقبرة وقد نكرتنا القطع الأثرية المحطمة والشقافات المنتاثرة في درج السلم وممر المدخل وعند الأبواب بالقطع التي عثرنا عليها من قبل في خبيئة إختائون والملكة "تي" [مقبرة رقم ٥٥ بالوادي] التي عثرنا عليها في المنطقة الملاصقة لحفائر ديفز الحالية.

إن حقيقة العثور على أختام توت عنخ آمون في تلك الخبيئة كانت تبدو تقريبًا دليلاً مؤكدًا على أننا كنا على حق في تخميننا وكنا على وشك أن نعرف الحقيقة، فأمامنا هنا الباب المختوم وخلفه ستكون الإجابة عن السؤال.

وبينما كنا نراقب إزالة الرديم الذي كان متراكمًا على الجزء الأسفل من الباب بدا لنا بالتدريج وببطء؛ كان ثقيلاً علينا أن الباب بأكمله أصبح أخيرًا واضحًا أمامنا وجاءت اللحظة الحاسمة، وبأيد مرتعشة قمت بفتح نقب صغير جدًا في الزاوية اليسرى من أعلى الباب ونظرت من خلاله فوجدت ظلامًا حالكًا وفراغًا كبيرًا بطول المسافة التي أمكن أن يصل إليها المجس الحديد الذي الدخلته من الثقب، وقد أوضح وجود هذا الفراغ أن ما كان خلف الباب هو مساحة خالية وليست مملوءة بالرديم مثل الممر الذي انتهينا للتو من تنظيفه، وعندئذ قمت كإجراء احتياطي باختبار الهواء الخارج من الثقب بلهب شمعة الاحتمال وجود غازات ضارة خلف الباب ثم قمت بتوسيع الثقب قليلاً وأدخلت الشمعة من خلال الفتحة وألقيت نظرة على داخل الحجرة وكان لورد كارنرفون وليدي إيفيلين وكالندر يقفون بجانبي يتلهفون لسماع حكمي على ما رأيت، كارنرفون وليدي إيفيلين وكالندر يقفون بجانبي يتلهفون السماع حكمي على ما رأيت، في البداية لم أستطع رؤية شيء من شدة الظلام وكان الهواء الساخن المتسرب من

الفتحة الصغيرة يهز لهب الشمعة فلم يستقر الضوء على شيء ولكن عندما اعتادت عيني على الضوء الخافت بدأت في الحال تفاصيل الغرفة بالداخل تظهر ببطء وسط الغمامة الخفيفة التي تغشى المكان، فرأيت حيوانات غريبة وتماثيل وذهبا، وفي كل مكان بالحجرة رأيت بريق الذهب والحظة (مرت على الآخرين وكأنها أبدية) أصابني الخرس والذهول وعندما لم يعد لورد كارنرفون قادرًا على تحمل التوتر والقلق أكثر من ذلك سألني بقلق: "هل تستطيع أن ترى أي شيء؟" وكان كل ما استطعت عمله لأخرج الكلمات من فمي هو أننى قلت: "نعم.. أشياء عجيبة ". ثم قمت بتوسيع الفتحة أكثر قليلاً لكي نستطيع نحن الاثنين أن ننظر منها وأدخلنا من خلالها مصباحًا كهربائيًا.

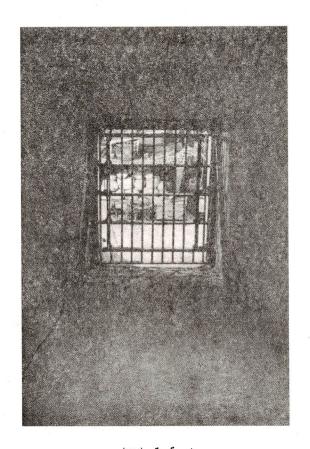

لوحة رقم (٢٢) منظر للحجرة الأمامية كما كانت ظاهرة من الممر من خلال البوابة الحديدية

## الفصل السادس

## الفحص التمهيدى للمقبرة

أعتقد أن معظم المنقبين عن الآثار يودون الاعتراف (غالبًا على استحياء) بإحساس الرهبة الذي ينتابهم عند اقتحامهم لغرفة أغلقت وخُتم بابها منذ قرون طويلة بأيدي رجال دين ورعين، فعند هذه اللحظة فإن الزمن كعامل مؤثر في حياة الإنسان يكون قد فقد معناه، فقد انقضت ثلاثة آلاف عام وربما أربعة منذ أن وطأت قدم إنسان لأخر مرة الأرض التي نقف عليها، ولا تزال كما تلاحظ توجد علامات حياة حديثة حولك مثل قصعات ممثلثة لنصفها بالملاط المجهز انتغشية الباب، والمشعل المغطى بالسناج وبصمات أصابع على سطح الجدار الذي يبدو كأنه تم الانتهاء من دهانه حديثًا وباقة زهور تحية وداع" ملقاة على عتبة المدخل الداخلية، كل ذلك يشعرك وكأن هذه الحجرة قد أغلقت بالأمس فقط، فالهواء ذاته الذي تتنفسه لم يتغير على مر كل تلك القرون، فتشعر وكأنك تشارك الرجال الذين قاموا بتسجية المومياء في مرقدها.

إن الزمن يتلاشى مع هذه التفاصيل المألوفة وتشعر وكانك شخص متطفل على هذا المكان، ربما يكون هذا هو أول إحساس تشعر به ويسيطر عليك لكن هناك أحاسيس أخرى تتوالى عليك متزاحمة وسريعة مثل الإحساس بفرحة الاكتشاف والإحساس بحمى الترقب والقلق والإحساس بدافع مسيطر - غالبًا نتيجة حب الاستطلاع - يدفعك لتحطيم الأختام ورفع أغطية الصناديق والإحساس بفكرة أنك على وشك أن تضيف صفحة جديدة للتاريخ وأنك على وشك حل بعض مشاكل البحث العلمى (وفي ذلك متعة خالصة للباحث) بالإضافة إلى الترقب الذي يعتصر الباحث عن

الكنوز (لماذا لا أعترف بذلك؟)... هل راودت هذه الأفكار عقولنا فعلاً في ذلك الوقت لم أننى تخيلتها حينذلك؟ لا أستطيع أن أحدد لكم. إنها مفاجأة الاكتشاف التي مسحت ذاكرتي – وليست الرغبة البحتة في وضع نهاية درامية – هي التي أدت إلى هذا التباعد والاتحراف في الأفكار.

بالتأكيد لم يحدث من قبل في كل تاريخ الحفائر أن رأى أحد مثل هذا المشهد المذهل الذي أظهره لنا ضوء مصباحنا، والقارئ يستطيع أن يأخذ فكرة عنه بالرجوع إلى الصور الموجودة باللوحات التى تظهر محتويات الحجرة الأمامية، لكن هذه الصور قد تم التقاطها بعد أن تم فتح المقبرة ووضعت بها مصابيح النور الكهربائي.

ندع القارئ يتخيل كيف ظهرت هذه الصور انا عندما الطالنا عليها أول مرة من خلال النقب الذي فتحناه في الباب المسدود والقينا من خلاله شعاع نور من مصباحنا. وكان هذا هو أول ضوء يخترق ظلام الحجرة منذ ثلاثة آلاف سنة وأخننا ننقله من مجموعة قطع إلى مجموعة أخرى في محاولة عابثة لوصف الكنز الملقى أملمنا، لقد كان تأثير المشهد مربكا اننا ومسيطرا على مشاعرنا، وأرى أننا لم نحدد قط في عقوانا ما هو بالضبط الشيء الذي كنا نتوقع أو نأمل رؤيته لكن بكل تأكيد نحن لم نحلم قط بأي شيء مثل ذلك الذي رأيناه. حجرة مليئة بالقطع الأثرية، تنبو كأنها متحف كامل، بعضها شكله مألوف وبعضها الآخر لم نر له مثيلا قط وكانت محتويات الحجرة مكومة قطعة فوق الأخرى بكميات كبيرة وكأن لا نهاية لها. وبالتتريج ازداد المشهد وضوحًا أمامنا واستطعنا أن نلتقط بأعيينا قطعا محددة، أولاً كان أمامنا مباشرة ثلاث أرائك مغشاة بالذهب وجوانبها منحوتة بشكل حيوانات مربعة الشكل ذات أجسلم نحيفة بشكل غريب لأنه كان عليها أن تخدم الهدف التي صنعت من أجله إيان تشكل أجسامها الإطار والأرجل للأرائك] لكن رعوسها كان لها واقعية مفزعة مثل رعوس وحوش مخيفة بما يكفي لإثارة الرهبة في النفوس في أي زمن وقد بدت كما رأيناها بأسطحها المذهبة اللامعة تشع بريقا وسط الظلام بتأثير انعكاس ضوء مصباحنا الأخضر عليها المذهبة اللامعة تشع بريقا وسط الظلام بتأثير انعكاس ضوء مصباحنا الأخضر عليها

كأنها تقف تحت إضاءة أنوار المسارح ورءوسها تلقي بظلال ملتوية متحركة على الجدار خلفها فكانت مثيرة للرعب. هذه الأراتك كنا مدركين وجودها من البداية لكن عقولنا كانت ترفض تصديق وجودها.

وبعد ذلك وعلى الجانب الأيمن كان هناك تمثالان استوقفانا واستحوذا على انتباهنا وهما يمثلان صورة بالحجم الطبيعي الملك بلون بشرة أسود وكانا يقفان مواجهين لبعضهما كحارسين (انظر لوحة ٢) يرتديان نقبة ذهبية وصنادل ذهبية وكل منهما مسلح بمقمعة وعصا طويلة وعلى جبهاتهما الكوبرا المقدسة الحامية (١٢١).

<sup>(</sup>۱۲۱) في الديانة المصرية القديمة تمثل الكوبرا المعبودة واجت ويعنى اسمها "المنتعشة والسليمة" بمعنى المحافظة على السلامة، وأيضا الحارسة وهي في إحدى أساطير الخلق المصرية القديمة نجدها تجدد عين المعبود رع "التي برسلها للبشر. (المترجم)

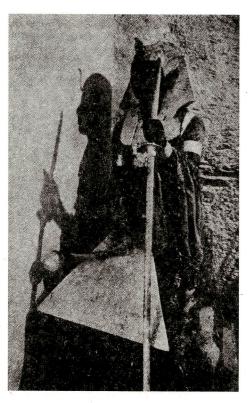

لوحة رقم ( ٢٣ ) أحد تماثيل توت عنخ آمون التي تحرس باب حجرة الدفن المسدود، وعلى ذراعه الأيسر بقايا وشاح من الكتان.

كانت هذه القطع هي المسيطرة على المشهد أمامنا والتي خطفت أيصارنا في أول الأمر، وبينها وحولها كانت هناك قطع أخرى لا تحصى مكومة بعضها على بعض ومنها صناديق ملونة ومُطعمة بطريقة رائعة الجمال، ومنها أيضا أوان من المرمر بعضها منحوت بأسلوب النحت المفرغ وكذلك كانت هناك صناديق بشكل المقصورة سوداء اللون وغريبة الشكل ومن خلال باب إحداها الموارب لمحنا ثعبانا كبيرا مغشى بالذهب يختلس النظر من خلف الباب وكانت هناك باقات من الزهور أو أوراق الشجر وأسرة وكراس ومقاعد منحوتة من الخشب بأشكال جميلة، وعرش ذهبي مرصع وكومة من الصناديق العجيبة بيضية الشكل (٢٢٠) ومجموعة من العصى من جميع الأشكال وكان تحت أنظارنا وعلى عنبة الحجرة نفسها كاس جميلة منحوت بشكل زهرة اللوتس من حجر المرمر شبه الشفاف (٢٢٠) [انظر لوحة ٥٩] على يسارنا كانت هناك كومة من العربات الحربية المفككة والمتداخلة الأجزاء ومقلوبة على جوانبها نتألق بالذهب والترصيعات التي تزينها ومن خلفهم تمثال نصفي آخر اللماك بدا وكأنه يختلس النظر من خلف كومة العربات.

هكذا كانت ترقد أمامنا القطع المختلفة من محتويات المقبرة، وبالسؤال عما إذا كنا لاحظناها كلها في نفس الوقت أم لا، فأنا لا أستطيع أن أقول ذلك يقينًا، لأن عقولنا كانت مذهولة جدًا ومرتبكة ولم تكن في حالة تمكنها من تسجيل المشهد بشكل مضبوط.

<sup>(</sup>١٢٢) يقصد نماذج أرغفة الخبز الرمزية التي تمثل الطعام الذي سيتغذى عليه الملك في العالم الآخر والتي كانت مكدسة أسفل الأريكة. (المترجم)

<sup>(</sup>١٢٣) هي الكأس نفسها التي يسميها كارتر بـ "كأس التمني" أو "الكأس السحري" في مواضع أخرى من الكتاب.(المترجم)

وفي الحال هبطت على عقولنا المذهولة حقيقة أنه لم يكن هناك تابوت أو أي أثر لمومياء وسط كل هذا الخليط من الأثاث الجنائزي الذي أمامنا، وبدأ يلح علينا من جديد التساؤل الأكثر جدلاً: هل التي أمامنا مقبرة أم مجرد خبيئة؟

ويوضع هذا التساؤل أمام أنظارنا قمنا بإعادة تفحص المشهد الموجود أمامنا وقد لاحظنا للمرة الأولى أنه بين التمثالين الحارسين الأسودين الواقفين على جهة اليمين كان يوجد باب آخر مسدود و مختوم.

وتدريجيًا اتضح لنا الموقف؛ لقد كنا لا نزال نقف على أعتاب اكتشافنا، وأن ما رأيناه هو تقريبًا الحجرة الأمامية من المقبرة وخلف الباب المحروس كانت توجد حجرات أخرى وربما تكون سلسلة من الحجرات المتتالية وفي واحدة منها بعيدًا عن أي ظلال من الشك سنجد الفرعون راقدًا وسط تجهيزات الدفن الفاخرة الخاصة به.

والآن لقد رأينا ما فيه الكفاية وبدأت عقولنا نتجه إلى التفكير في المهمة التي أمامنا، فأعدنا سد الثقب وأغلقنا الحاجز الخشبي الذي وضعناه على الباب الخارجى للمقبرة وتركنا مجموعة عمالنا المصريين على حراسته وامتطينا حميرنا وسرنا بها عائدين لبيتنا أسفل الوادي الذي بدا في حالة سكون عجيبة.

في المساء كان الأمر عجيبًا، فعندما كنا نناقش تفاصيل العمل في المساء لكتشفنا كم كانت أفكارنا تتعارض حول ما رأيناه، كل منا لاحظ شيئًا لم يلحظه الآخرون، وقد أدهشنا في اليوم التالي اكتشاف كم كانت كثيرة وواضحة تلك الأشياء التي لم نلاحظها، وطبعًا كان الباب المسدود المختفي الواقع بين التمثالين هو أكثر ما أثار حيرتنا، وقد تجادلنا لوقت طويل خلال الليل حول احتمالات ما يمكن أن يكون راقدًا خلف هذا الباب، أتكون هناك غرفة واحدة بها تابوت الملك؟... كان ذلك أقل ما يمكن أن نتوقعه، لكن لماذا غرفة واحدة فقط؟ لماذا لا تكون هناك سلسلة من الممرات والغرف المتوالية تقود في النهاية – على النمط المعروف لمقابر الوادي – إلى المقصورة التي توجد في

أعمق جزء من المقبرة وهو حجرة الدفن؟... يجب أن يكون الأمر كذلك، على الرغم من أن تصميم المقبرة كان يختلف تمامًا عن المقابر الأخرى.

الحقيقة أن مشهد غرفة وراء غرفة وكل منها مزدحم بالقطع الأثرية مثل الغرفة التي رأيناها قد مر على عقولنا وتركنا نلهث أنفاسنا، ثم جاء التفكير في لصوص المقابر القدامي مرة أخرى. هل نجحوا في لختراق هذا الباب الثالث؟. إن منظر الباب المسدود من على بعد يبدو أنه لم يمس مطلقًا، وإذا كان الأمر كذلك فما هو حجم فرصنتا في العثور على مومياء الملك سليمة؟ أعتقد أننا جميعا استطعنا النوم في تلك الليلة ولكن لفترة قصيرة.

وفي الصباح التالي يوم ٢٧ نوفمبر كنا في ساحة المقبرة مبكرًا جدًا لأنه كانت هناك أشياء كثيرة يجب أن تتم، فقد كان من الضروري قبل التقدم في معاينتنا المقبرة أن يكون لدينا مزيد من معدات الإضاءة المناسبة، ولذلك فقد بدأ كالندر في مد الأسلاك لتوصيل موقعنا بنظام الإضاءة المركزي في الوادي، وبينما كان يتم تجهيز هذا العمل قمنا بتدوين الملاحظات الدقيقة عن طبعات الأختام الموجودة على الباب الداخلي ثم قمنا بنزع سدة الباب كلها. وعند الظهيرة كان كل شيء جاهزًا ودخلنا المقبرة أنا ولورد كارنرفون Lady Evelyn وليدي إيفيلين Lady Evelyn وكالندر Antichamber وقمنا بمعاينة الحجرة الأولى (والتي سميت فيما بعد بالحجرة الأمامية Antichamber) معاينة دقيقة.

كُنت قد كتبت خطابًا لمستر "إنجلباخ" Mr Engelbach كبير مفتشي الآثار بمصلحة الآثار المصرية أخطره فيه بسير أعمال إزالة الرديم من مدخل المقبرة وأطلب منه الحضور وعمل معاينة رسمية للمقبرة لكنه لسوء الحظ كان في ذلك الوقت يقوم بمهمة عمل رسمية في قنا لذلك فقد حضر بدلاً منه مفتش الآثار بالأقصر "إبراهيم أفندي".

والآن وبمساعدة مصابيحنا الكهربائية القوية فإن الأشياء التي لم نرها في اليوم السابق أصبحت الآن ظاهرة أمامنا وأصبحنا قادرين على تقدير حجم اكتشافنا بشكل أكثر صحة، وبالطبع كان همنا الأول هو الباب المختوم الموجود بين التمثالين وهنا كانت بانتظارنا خيبة أمل أخرى فقد كان ظاهر النا من على مسافة ما يدل على مظاهر الغلق السليم تماما للباب ولكن فحص الباب عن قرب أظهر حقيقة أنه كانت هناك فتحة صغيرة تسمح بمرور صبي أو رجل نحيف البنية تم حفرها قرب أسفل الباب، وقد تم ملؤها وسدها وأعيد ختمها من جديد.

إنن نحن لم نكن أول من دخل المقبرة بعد انتهاء الدفن، فهنا أيضنا سبقنا اللصوص، والآن يبقى لنا فقط معرفة كم حجم الأضرار التي أتيحت الفرصة للصوص الإحداثها داخل هذه الحجرة.

في هذه اللحظة كان لدينا دافع غريزي لتحطيم الباب فوراً ومعرفة حقيقة ما حدث بالداخل ولكن القيام بذلك كان سيترتب عليه مخاطرة كبيرة بإلحاق الضرر بالعديد من القطع الأثرية داخل الحجرة الأمامية وهي المخاطرة التي كنا أصلاً نعد التجهيزات لمنع وقوعها، ولم نكن حتى نستطيع نقل محتويات الحجرة بعيدًا عن طريقنا لأنه كان من الضرورى عمل خريطة المقبرة وتسجيلها بالكامل بالتصوير الفوتوغرافي قبل تحريك أي شيء من مكانه وكانت هذه المهمة ستستغرق وقتًا طويلاً حتى لو كان لدينا المعدات الكافية (والتي لا نملكها) لتتفيذ هذه المهمة على الفور.

وأخيرًا وعلى مضض قررنا ترك فتح الباب الداخلي المختوم حتى ننتهى من إخراج كل محتويات الحجرة الأمامية، فبإتمام هذا العمل ان نكون فقط قد تأكدنا من عمل تسجيل علمي كامل الحجرة الأمامية التي كانت هي مهمنتا التي يجب أن ننهيها لكن أيضًا ستكون لدينا مساحة خالية لننقل خلالها أحجار سدة الباب بعد نزعها إلى الخارج، وهي عملية صعبة وحساسة على أفضل تقدير، وبعد أن أشبعنا بعضا من

فضولنا تجاه الباب المختوم تمكنا الآن من تحويل اهتمامنا إلى بقية الحجرة والقيام بالمزيد من الفحص الدقيق لمحتوياتها، وقد كان ذلك بالتأكيد تجربة مذهلة لنا جميعًا.

هنا فى هذه الحجرة الصغيرة كانت توجد صغوف من القطع المرصوصة فوق بعضها بإحكام، أي قطعة منها يمكن أن تملأنا بالإثارة والإعجاب في الظروف العادية ويمكن أن يُدفع فيها بسخاء ما يكفي للإنفاق على موسم حفائر كامل. بعض هذه القطع كان من الأتواع المعروفة لنا جيدًا وبعضها الآخر كان جديدًا وغريبًا علينا، وفي بعض الحالات كانت تعتبر هذه القطع نماذج كاملة وسليمة لقطع لم نر شكلها من قبل لكننا كنا نخمنه من شكل بعض الشقافات الرقيقة المحطمة التي عثر عليها في مقابر ملكية أخرى.

في الحقيقة لم يكن الكشف مذهلاً فقط من جهة كم القطع الأثرية التي اشتمل عليها بل من جهة أن العصر الذي ينتمي إليه هو من عدة أوجه يعتبر أكثر العصور أهمية في تاريخ الفن المصري القديم كله، ونحن كنا مهيئين لرؤية أشياء جميلة لكن ما لم نكن مستعدين له هو تلك الحيوية المدهشة والانتعاش الفني المدهش والذي بلا شك كان يميز القطع التي رأيناها.

لقد كان المستوى الفني الذي شاهدناه بمثابة إعلان لنا عن الإمكانات غير المشكوك فيها للفن المصري القديم وأدركنا من خلال هذا المسح الأولي السريع أن دراسة هذا الموضوع سنتطوي على تعديل إن لم يكن انقلابا كاملا في كل أفكارنا القديمة، وعلى أية حال فإن هذا موضوع متروك للمستقبل وسنحصل على تقرير أوضح للقيمة الفنية الحقيقية عندما نكون قد أخرجنا كل ما في المقبرة ورأينا كل محتوياتها أمامنا.

وكان من أول الأشياء التي لاحظناها في المعاينة التي قمنا بها هو أن كل القطع الكبيرة ومعظم القطع الصغيرة كانت جميعًا منقوشة باسم توت عنخ آمون، وليضًا كانت الأختام المطبوعة على آخر باب في عمق المقبرة تحمل اسمه، وبناء على ذلك

ودون أدني شك فإن المومياء التي من المفروض أن تكون مسجاة خلف الباب هي أيضًا مومياؤه.

وبعد... فبينما كنا لا نز ال ننادي بعضنا بعضًا بحماس لننتقل من قطعة إلى أخرى اتضح لنا كشف جديد كان يظهر من أسفل أقصى جنوب الأر انك الثلاث. فقد لاحظنا وجود فتحة صغيرة مستوية الأجناب في الجدار، وهنا كان يوجد باب آخر مختوم وبه فتحة كان يمر منها اللصوص، وهي لذلك تختلف عن الفتحات الأخرى حيث لم يتم سدها، وبحرص شديد زحفنا تحت السرير وأنخلنا مصباحنا من الفتحة، وخلف الفتحة كانت توجد أمامنا حجرة صغيرة أصغر حجمًا من الحجرة الأمامية التي نقف فيها إلا أنها ليضًا مزدحمة مثلها بالأثاث الجنائزي، وكانت حالة هذه الحجرة الجانبية (سميت فيما بعد باسم الحجرة الملحقة Annexe) بكل بساطة تفوق الوصف، ففي الحجرة الأمامية كان هناك نوع من محاولة إعادة الترتيب والتوضيب لمحتوياتها بعد زيارة اللصوص لها، أما هنا فقد ترك كل شيء في حالة من الفوضي كما تركها اللصوص، وحتى جدرانها لم تحتج لكثير من التخيل الإنهاء رسم الصور عليها أثناء عمل الفنانين فيها، فكل شيء فيها تم على عجل، وعند نهبها زحف شخص واحد من خلال الفتحة إلى داخلها (من المحتمل أنها حجرة ضيقة ولا تسع لتحرك أكثر من شخص ولحد وسطها) وبسرعة لكن بشكل منظم تم نهب كل محتوياتها، فقام هذا اللص بتفريغ الصناديق على الأرض وتطويح القطع غير المرغوب فيها جانبًا وكوم بعضها قطعة فوق الأخرى، وبين لحظة وأخرى كان يمرر القطع من خلال الفتحة التي دخل منها إلى رفاقه ليتفحصوها عن قرب في الحجرة الأمامية وقد قام هذا اللص بعمله بطريقة تشبه الزلزال تمامًا، فلم يبق شير واحد من أرض الحجرة خاليًا من الأشياء المتناثرة، والآن سيكون الأمر صعبًا جدًا علينا عندما يحين وقت تفريغ محتويات هذه الحجرة وستكون مهمة من الصعب جدًا معرفة من أين نبدؤها، وقد ظالنا لوقت طويل لم نحاول فيه القيام بأي محاولة لدخول هذه الحجرة، ولكن أرضينا أنفسنا بأن قمنا بتقدير حجم وكم محتوياتها من خلال النظر عليها من الخارج. الحقيقة لقد كانت هذه الحجرة تحتوي على أشياء جميلة، وكذلك أصغر حجمًا في معظمها من القطع الموجودة في الحجرة الأمامية لكن الكثير منها كان ذا مستوى فني فاخر في صنعته وظلت صورة العديد منها في عقلي، وبشكل خاص صندوق مغطى بالرسومات الملونة وكان واضحًا أنه جميل جدًا مثل الصندوق الموجود في الحجرة الأمامية (صندوق رقم ٢١) وكذلك كرسي جميل مصنوع من العاج والذهب والخشب والجلد المشغول وأيضًا كان بها أوان من المرمر والقاشاني ذات أشكال جميلة ولوحة لعب الداما إلعبة السيجا المعروفة بصعيد مصر] مصنوعة من العاج المنحوت والملون.

أعتقد أن اكتشاف هذه الحجرة الثانية بمحتوياتها الكثيرة كان له نوع من التأثير المهدئ لنا بعد أن أنهكتنا الآثارة المتواصلة طوال الفترة الماضية وأتاح لنا وقفة للتفكير، لكن الآن ولأول مرة بدأنا ندرك كم هي مهمة ضخمة تلك التي أمامنا وكم هي ضخمة المسئولية التي تتطوي عليها، فلم يكن نلك اكتشافًا علايًا يمكن الانتهاء منه في موسم عمل معتاد ولم يكن هناك اكتشاف مماثل سابق له انتعلم منه كيف يتم التعامل معه، فقد كان لكتشافنا هذا خارج كل الخبرات السابقة بشكل محير ومربك، وحتى هذه المحظة كان يبدو كما لو أنه توجد أعمال كثيرة يجب أن تتم وهي أعمال أكثر مما يمكن أن تقوم بها أي قدرة بشرية، وفوق نلك فإن حجم اكتشافنا قد فاجأنا وكنا غير مستعدين على الإطلاق المتعامل مع هذا العدد الوافر من القطع الأثرية التي ترقد أمامنا وكان العديد منها في حالة قابلة للتلف السريع وتحتاج لمعالجة دقيقة بالمواد الحافظة قبل أن يمكن لمسها وكانت هناك تجهيزات لا حصر لها يجب أن نتم قبل أن نستطيع حتى أن نبدأ عملية تقريغ الحجرة من محتوياتها، فيجب أولاً أن نجهز مخازن فسيحة لتوضع بها مواد الحفظ ومواد التغليف، كما يجب أن نستمع إلى نصائح خبير بالنسبة لأقضل أسلوب للتعامل مع قطع معينة ويجب أن يتم تجهيز احتياطات لإقامة معمل المترميم في مكان آمن ومحمي جيذا تتم فيه معالجة القطع الأثرية وعمل كتالوج لها للترميم في مكان آمن ومحمي جيذا تتم فيه معالجة القطع الأثرية وعمل كتالوج لها

وتغليفها. كذلك يجب التجهيز لعمل خريطة للمقبرة بمقياس رسم وتسجيل كامل بالتصوير الفوتو غرافي لكل قطعة. كل ذلك يجب أن يتم وكل شيء في مكانه، أيضًا يجب تحضير غرفة مظلمة لتحميض الصور، ومن ناحية أخرى لم تكن هناك من العقبات سوى بضعة مشكلات قابلتنا.

لقد كان من الواضح أن أول شيء يجب أن يتم عمله هو تأمين المقبرة ضد السرقة، واستطعنا آنذاك و بأفكار بسيطة تنفيذ خططنا (الخطط التي أدركنا في هذه اللحظات أنها أن تشمل موسمًا واحدًا فقط وإنما بالتأكيد ستشمل موسمين وربما ثلاثة أو أربعة) فقد كان لدينا الشبكة الخشبية على مدخل الممر، ولكن ذلك لم يكن كافيًا، ومن ثم قمت بأخذ مقاييس الباب الداخلي من أجل عمل باب من القضبان الحديدية المصمتة، وحتى يتم صنع هذا الباب ننا (ولهذا السبب والأسباب أخرى كان لزلما على أن أزور القاهرة) كان علينا أن نقوم بردم مدخل المقبرة مرة أخرى، وفي تلك الفترة انتشرت أخبار الاكتشاف مثل النار في الهشيم، وانتشرت خارج مصر كل أنواع التقارير الصحفية بشكل غير عادى والمليئة بالخيال عن الاكتشاف، وكانت هناك قصة واحدة وجدت تصديقًا واسعًا بين السكان المحليين وهي تدور حول أن ثلاث طائرات هبطت في الوادي ثم أقلعت محملة بالكنز إلى جهة غير معلومة وكان نفي هذه الإشاعات أمرًا صعبًا فقررنا فعل شيئين:

أولاً: دعوة اللورد أللنبي Lord Allenby ورؤساء الإدارات المختلفة المعنية بالآثار للحضور وزيارة المقبرة. وثانيًا: إرسال تقارير من السلطات الرسمية إلى جريدة التايمز The Times.

<sup>(</sup>۱۲٤) لِموند هنرى فيمكونت أللنبى، لورد (۱۸٦١ : ۱۹۳٦)، تولى منصب المندوب الممامى فى مصر والسودان عقب ثورة ۱۹۱۹، وفى وقت افتتاح المقبرة كان مشغولا بإعلان تشكيل الوزارة الجديدة (وزارة محمد توفيق نسيم الثانية) فى القاهرة والتحضير لصدور دستور ٢٣ ولهذا السبب لم يستمكن اللورد أللنبى من ترك القاهرة وقد لمنقال من منصبه عام ۱۹۲٥. (المترجم).

وفي يوم ٢٩ نوفمبر وبناء على ما سبق كان لدينا افتتاح رسمي المقبرة وحضره كل من ليدي أللنبي الطلاعي المقبرة وحضره كل من ليدي أللنبي الطلاعي الطلاعي المقبرة الموجد الله المعالى الموجد الموجد المؤيز بك يحيى حكمدار قنا ومحمد بك فهمي مأمور مركز الأقصر وعدد من النبلاء المصريين وكبار الموظفين الآخرين، وفي يوم ٣٠ نوفمبر قام بإجراء التفتيش الرسمي المقبرة كل من مستر تونتهام Totenham مستشار وزارة الأشغال العمومية ومسيو بيير لاكو Pierr Lacau المدير العام المصلحة الآثار والذي لم يتمكن من الحضور في اليوم السابق وأيضًا حضر هذا الافتتاح الرسمي السيد ميرتون Merton مراسل التايمز وأرسل تقريره العاجل الذي أحدث ضجة كبيرة جدًا في إنجلترا.

وفي يوم ٣ ديسمبر وبعد إغلاق باب المقبرة باستخدام عروق الخشب الثقيلة تم ملء بئر سلم المقبرة بالرديم حتى مستوى سطح الأرض. وفي يوم ٤ ديسمبر سافر لورد كارنرفون وليدي إيفيلين إلى إنجلترا ليقوما بإنهاء بعض الترتيبات هناك تمهيدًا للعودة فيما بعد في الموسم التالي، وفي يوم ٦ ديسمبر تركت كالندر ليحرس المقبرة في غيابي وتبعتهم إلى القاهرة لأقوم ببعض المشتريات التي لحتاج إليها وكان اهتمامي الأول هو الحصول على البوابة الحديدية وقد طلبت تجهيزها في الصباح نفسه الذي وصلت فيه القاهرة مع حصولي على وعد بأنها يجب أن يتم توصيلها إلى الأقصر خلال ٦ أيام، أما المشتريات الأخرى التي كنت فيها أكثر تمهلاً فكانت تتضمن معدات التصوير والتحميض ومواد كيميائية وسيارة وصناديق المتعبئة من جميع الأنواع والمقاسات و ٣٣ توبًا من قماش البفتة البيضاء وأكثر من ميل من لفائف اللباد [يستعمل والمقاسات] ونفس الكمية من الأربطة الطبية (الموسلين = الشاش) وكان عليً أن أحضر الكثير من هنين الصنفين الأخيرين المهمين العملية تغليف القطع الأثرية].

<sup>(</sup>١٢٥) تولى تونتهام منصب مستشار وزارة الأشغال العمومية بعد تقاعد سير وليام جارستين. (المترجم).

وكان واضحًا لي أن الحصول على المساعدة وبقدر كبير كان شيئًا ضروريًا إذا كان يجب أن يتم العمل في المقبرة بطريقة سليمة وكان السؤال المهم هو: أين أبحث عن هذه المساعدة؟ إن أول وأكثر مساعدة نحتاجها كانت بخصوص التصوير الفوتوغرافي لأته لا شيء يمكن أن يمس حتى يتم عمل تسجيل كامل بالتصوير المقبرة ومحتوياتها وهي مهمة تتطلب مهارات فنية على أعلى مستوى.

وما حدث أنه بعد وصولي إلى القاهرة بيوم واحد أو يومين وصلني تلغراف تهنئة من مستر ليثجو Lythgoe أمين القسم المصري بمتحف المتروبوليتان للفن بنيويورك وكاتت منطقة امتياز حفائره في طيبة [وادى الملوك] تمتد بجوار منطقة عملنا وكان يفصل بيننا فقط الحاجز الجبلي الطبيعي، وفي ردي عليه استفسرت منه على استحياء عما إذا كان من الممكن (لأن الحالة طارئة) الحصول على مساعدة مستر هاري بورتون Harry Burton خبير التصوير الفوتوجرافي بعثتهم وقد أرسل رده لي بالتلغراف على الفور.

والحقيقة إن رسالته هذه ينبغي أن تُسجل هنا مثالاً على التعاون العلمي المنزه عن أية أغراض حيث قال فيها: << أنا فقط يسرني جدًا أن أساعد بأي طريقة ممكنة وأرجوك لتصل ببرتون وأي عضو آخر تحتاجه من فريقنا>>.

وقد تم تقدير هذا الموقف بسخاء كبير فيما بعد من قبل أمناء ومديري متحف المتروبوليتان، وعند عودتي إلى الأقصر قمت بالترتيب لهذا الأمر مع صديقي مستر وينلوك Winlock مدير حفائر بعثة متحف المتروبوليتان والذي تحمل مجهودًا كبيرًا خلال عمل الترتيبات اللازمة ليس فقط لنقل السيد بورتون إلينا لكن أيضًا لكي يخصص كل من مستر هوول Hall ومستر هاوزر Hauser المتخصصان في الرسم الهندسي في البعثة الأمريكية جزءًا من وقتهما بقدر الضرورة لعمل خريطة بمقياس رسم كبير للحجرة الأمامية ومحتوياتها وكان هناك عضو آخر في فريق عمل بعثة المتروبوليتان انضم إلينا وهو مستر آرثر ميس Arthur Mace مدير حفائرهم في ساحة

هرم اللشت [قرب الفيوم]، فبناء على اقتراح من مستر ليثجو أرسل مستر ميس تلغرافًا يعرض فيه علينا المساعدة.

وهكذا اشترك في العمل معنا هذا الموسم ليس أقل من أربعة أعضاء من فريق عمل البعثة الأمريكية سواء بشكل دائم أو لبعض الوقت، وبدون هذه المساعدة الكريمة كان من المستحيل التمكن من تتفيذ هذا الكم الضخم من العمل الذي كان موجودًا أمامنا.

وأيضاً قابلتتي في القاهرة ضربة حظ أخرى؛ وهي أن مستر لوكاس Alfred Lucas مدير مصلحة الكيمياء في الحكومة المصرية كان يقضي إجازة ثلاثة أشهر قبل تقاعده من وظيفته الحكومية لبلوغه سن المعاش وقد عرض علينا بكرم شديد أن يضع خبرته في الكيمياء تحت تصرفنا خلال هذه الأشهر الثلاثة ولا حاجة لقول إني قبلت هذا العرض بسرعة، وقد أكمل عرض السيد لوكاس نسق فريق العمل المعتاد في هذا العمل، وبالإضافة لذلك فقد تكرم د.آلان جاردنر Dr Alan Gardiner وتعهد لنا بالتعامل مع أية نقوش قد يُعثر عليها في المقبرة كما أن البروفيسير برسند .المعتدل المغزى المغزى المغزى عليه نقسير المغزى التاريخي لطبعات الأختام المأخوذة من على الأبواب.

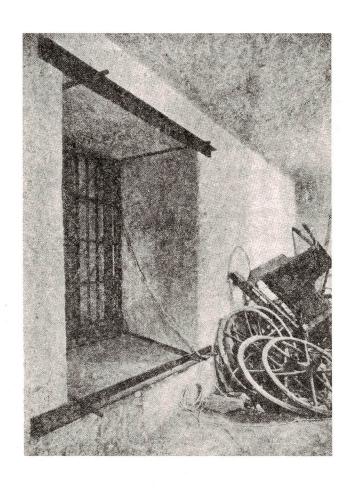

لوحة رقم (٢٤) منظر داخلي للحجرة الأمامية يظهر باب المدخل وعليه البوابة الحديدية

وبحلول يوم ١٣ ديسمبر انتهى صنع البوابة الحديدية وانتهيت أنا كذلك من عمل مشترياتي وعدت إلى الأقصر، وفي يوم ١٥ ديسمبر وصل كل شيء بسلام إلى وادي الملوك حيث تم إرسال الطرود من القاهرة بسرعة كبيرة بمجاملة من موظفي السكك الحديدية المصرية الذين أعطوا تصريحًا بسفر الطرود على القطار السريع بدلاً من شحنها على قطار البضائع البطىء وفي يوم ١٦ ديسمبر قمنا بفتح المقبرة مرة أخرى وفي يوم ١٧ ديسمبر تم تركيب البوابة الحديدية على باب الحجرة الأمامية وأصبحنا جاهزين لبدء العمل وفي يوم ١٨ بدأ العمل بالفعل. بورتون يقوم باولى تجاربه في الحجرة الأمامية وهوول وهاوزر بدءا عملهما برسم المساقط الأفقية، وبعد يومين وصل لوكاس وبدأ في الحال عمل التجارب على المواد الحافظة الاستخدامها على أنواع مختلفة من خامات القطع الأثرية.

وفي يوم ٢٢ ديسمبر وبسبب كثرة الصخب والضجة التي أثيرت في الموقع تم إعطاء تصاريح لمراسلي الصحف الأوروبية والمصرية لمشاهدة المقبرة كما أعطيت الفرصة لرؤية المقبرة لعدد معين من الشخصيات الكبيرة في الأقصر الذين كانوا يشعرون بالإحباط لعدم حصولهم على دعوات لحضور الاقتتاح الرسمي، ففي تلك المناسبة لم يكن ممكنًا لنا أن ندعو سوى عدد محدد جدًا بسبب صعوبة ضمان سلامة محتويات المقبرة في المساحة الضيقة جدًا التي كانت متاحة بها، وفي يوم ٢٥ ديسمبر وصل ميس البينا، وبعد يومين وكان التقاط الصور ورسم المساقط الأققية قد تقدم بشكل كاف تم إخراج أول قطعة من المقبرة.

## الفصل السابع

## معاينة محتويات الحجرة الأمامية

في هذا الفصل نقترح عمل معاينة تقصيلية للقطع الأثرية داخل الحجرة الأمامية وهذه المعاينة ستعطي القارئ تصورا أفضل للأشياء إذا قمنا بها بالترتيب الذى اتبعناه بشكل تلقائي في لحظات الاكتشاف الأولى التي كانت مفعمة بالإثارة، وهذا أفضل من أن نرتبها في صفوف ونبدأ شرحها من الأمام إلى الخلف بالانتقال من قطعة إلى أخرى بنظام ممل.

## والآن لنبدأ...

إن القاعة الأمامية ما هي إلا حجرة صغيرة مساحتها نحو ٢٦ قدمًا × ١٦ قدمًا وعلينا أن نمشي فيها باحتراس، فمع أن موظفي الجبانة القدامي أخلوا لنا ممرًا ضيقًا في منتصف الحجرة إلا أن خطوة واحدة خطأ أو حركة فيها اندفاع من الممكن أن تحدث ضررًا لا يمكن إصلاحه في إحدى القطع الرقيقة التي تحيط بنا هنا.

وأمامنا الآن في المدخل يرقد على الأرض كأس التمني (الكأس السحرى) الجميل المعروض في اللوحة "٥٩" وهو منحوت من المرمر النقي شبه الشفاف وله مقبضان بشكل زهرة اللوتس يعلوهما شكل منحوت دقيق الحجم يرمز إلى الخلود إيسمى في اللغة المصرية القديمة "تحح"]، وبالالنفاف جهة اليمين من مكان دخوانا نلاحظ أولاً وجود آنية كبيرة مستديرة الشكل من المرمر، وثانيًا توجد باقتان من أوراق الشجر خاصة بمراسم الجنازة، إحداها مستندة إلى الحائط والأخرى ملقاة على الأرض، وأمامهم يبرز إلى وسط الحجرة صندوق خشبي مغطى بالصور الملونة

(انظر لوحة ٢٥) وهذا الصندوق من المحتمل أن يُصنف واحدًا من أعظم الكنوز الفنية في المقبرة، وعندما رأيناه الأول مرة وجدنا أنه من الصعب أن نجذب أنفسنا بعيدًا عنه، كان سطحه الخارجي مغطى بالكامل بالجبس، وفوق هذا السطح المجهز نجد سلسلة من الصور المطلية بالألوان اللامعة بشكل متأنق رائع؛ منها مناظر ارحلة صيد فوق لوحات الغطاء المحدب ومناظر لمعركة حربية على الأجناب، وعلى مقدمة الصندوق ومؤخرته توجد صور تمثل الملك في صورة أسد يطأ أعداءه بأقدامه، وتعطينا الأشكال التصويرية الموجودة في اللوحات من ٦٣ إلى ٦٧ فكرة بسيطة عن رقة هذا العمل الفنى الذي يفوق إلى حد بعيد أي عمل من نوعه أنتجته مصر حتى الآن؛ ولا توجد صورة فوتو غرافية تستطيع أن تعطيه حقه؛ لأن مشاهدة الصندوق نفسه تحتاج عدسة مكبرة لتحديد التفاصيل الدقيقة الموجودة فيه مثل نقط النمش التي تشكل الوبر على جسم الأسود، أو زخارف حلى سرج الخيل. ويوجد شيء آخر مميز عن المناظر الملونة الموجودة فوق الصندوق وهو أن موضوع المناظر مصري الطابع والمعالجة الفنية لها أيضًا روح مصرية لكنها مع ذلك تترك في عقلك انطباعًا بوجود شيء ما غير مصرى (١٢٦) وإذا بقيت نتظر إليه طول عمرك لن تستطيع أن تشرح أين يقع الاختلاف بالضبط، وأيضنا يذكرك بأشياء أخرى منها على سبيل المثال المنمنمات الفارسية الجميلة، وهناك في رسومات هذا الصندوق أيضا انطباع عجيب هائم بأسلوب الفنان الإيطالي بينوتسو جوتسولي Benozzo Gozzoli وذلك يرجع ربما إلى وجود ضفائر الزهور الصغيرة الزاهية التي تملأ المساحات الخالية.

<sup>(</sup>۱۲۹) تعود أصول صناعة هذه النموذج من الصنائيق كثيفة الزخارف إلى مدن آسيا الوسطى (جمهوريات القوقاز الإسلامية حاليا) حيث لاتزال صناعة هذه الصنائيق من الصناعات التقليبية في مدينة خوجند في جمهورية أوزبكستان حتى الآن مما يعطى دلالة قوية على الصلات الحضارية بين شعوب العالم القديم، بجانب أنه من الثابت أن النفوذ المصرى خلال عصر الأسرة الثامنة عشرة امتد إلى مدن العراق القديم الذي كانت له صلات تجارية مع مدن آسيا الوسطى، وقد لطلعت مؤخرا على صدورة حديثة لصنائيق من هذا النوع أمام مصنع حديث لإنتاجه في أوزبكستان. (المترجم)



لوحة رقم (٢٥) الصندوق المغطي بالرسوم الملونة (قطعة رقم ٢١) في مكانه

وكانت محتويات الصندوق تتكون من خليط غريب من أشياء مختلفة، على قمتها زوج من الصنادل المصنوعة من البردي ورداء ملكي مغطى بالكامل بزخارف من الخرز المطرز والترتر الذهبي وأسفلهم أردية ملكية أخرى مزينة، إحداها ملحق به أكثر من ثلاثة آلاف من النجوم الذهبية، وبجانب تلك الأردية ثلاثة أزواج من صنادل البلاط الملكي [التي ينتعلها الملك داخل القصر] وكانت مصنوعة من زخارف صغيرة من الذهب مركبة بشكل دقيق جدًا، وكذلك كان هناك مسند رأس مغشى بورق الذهب وقطع متنوعة أخرى.

كان هذا هو أول صندوق قمنا بفتحه وكانت طبيعة محتوياته غير المتجانسة لغزا كبيرًا لنا، ولن نقول شيئًا عن الطريقة التي تم حزمها وحشرها بها معًا في الصندوق والتي بسببها أصبحت المحتويات اللينة كلها مضغوطة ومسطحة كما سوف نعرضها في الفصل التالي.

وبعد ذلك وبإهمال بعض القطع غير المهمة نأتي إلى الجدار في آخر الحجرة تجاه الشمال، وهنا كان يوجد الباب المختوم الذي عنبنا فتحه وعلى كلا جانبيه نجد تمثال حارس واقعًا على المدخل، وهي تماثيل خشبية واقفة بالحجم الطبيعي تمثل الملك، وصفناها سالفًا، وهي تماثيل كانت ذات مظهر مهيب غريب حتى عندما رأيناها لأول مرة وهما محاطان بالقطع الأخرى ونصفهم غير ظاهر وهما الآن يقفان في الحجرة وهي فارغة ولا شيء أمهما يشغل العين عنهما، وبينهما ومن خلال الباب المفتوح نرى نصف المقصورة الذهبي داخل حجرة الدفن. ومظهر التمثالين يعطي انطباعًا بالإحساس بالتألم نوعًا ما وهما في الأصل كانا مغطيين بوشاحين من الكتان وهذان الوشاحان أيضًا يجب أن يضافا إلى متعلقات الملك.



لوحة رقم ( ٢٦) منظر داخلي للحجرة الأمامية (الجانب الشمالي منها) ويظهر في وسطه باب حجرة الدفن المختوم.

وهناك شيء واحد آخر عن هذا الجدار وهو موضوع شيق جدا، فعلى عكس الجدران الأخرى للحجرة كان سطح هذا الجدار مغطى بالكامل بالجبس، وبفحصه عن قرب لكتشفنا حقيقة أنه من أعلاه إلى أسفله مجرد جدار عازل تم بناؤه ليحجب الحجرة التي خلفه.

ونستدير الآن إلى الجدار الغربي الطويل فنجد أن مساحة الجدار بأكملها مشغولة بالأريكات الثلاث الكبيرة ذات الأجناب المنحوتة بشكل أجسام الحيوانات وهي قطع نادرة من الأثاث عرفناها من قبل من خلال الصور الجدارية الملونة في المقابر الملكية لكننا لم نر أبدًا أمثلة حقيقية لها من قبل.

كانت الأريكة الأولى ذات رأس أسد والثانية ذات رأس بقرة (١٢٧) والثالثة ذات رأس حيوان مركب نصفه فرس النهر ونصفه الآخر تمساح (١٢٨) [هو رمز المعبودة تا ورت] وكل منها مصنوع من أربع قطع ليكون سهلاً عند حمله ونقله، وكان سطح الأريكة نفسه مثبتاً في الأجناب بواسطة شناكل [مشابك] وكانت أرجل الحيوان التي هي أرجل الأريكة مثبتة في قاعدة مفرغة [شكل إطار مستطيل] (انظر لوحة ٣٦)، وكما هو معتاد في السرير المصري القديم كان لكل أريكة شباك سرير عند موضع القدم ولا يوجد شباك سرير عند موضع القدم ولا الأرائك وتحتها وحولها مجموعة منوعة من القطع الصغيرة مربوطة في بعضها بإحكام، وفي بعض الحالات منها نجدها مكومة واحدة فوق الأخرى بشكل غير ثابت، وسنقف هنا لوصف القطع الأكثر أهمية من بينها:

<sup>(</sup>١٢٧) رأس البقرة تمثل المعبودة حاتحور التي قامت بحماية حورس الطفل أثناء غياب أمه في البحث عن جمد أبيه أوزير (المترجم)

<sup>(</sup>١٢٨) هذا الحيوان المركب يمثل المعبودة تنا ورت التي ترعى الأم الحامل وترعى عملية الولادة وهي من المعبودات التي ترمز إلى الخصوبة. (المترجم).

ففي أقصى الشمال وفوق الأريكة ذات رأس الأسد نجد سريرًا مصنوعًا من خشب الأبنوس والشرائط المجدولة وله شباك سرير يتكون من ثلاث لوحات منحوت عليها أشكال المعبودات التي ترعى وترفه عن أهل المنزل [وأهمها المعبود "بس" القزم المهرج] وهي مصورة في أوضاع مرحة.

وفوق السرير أيضًا كانت هناك مجموعة من العصى ذات زخارف دقيقة التشكيل وكنانة مليئة بالسهام وبجانبها عدد من الأقواس المزدوجة، إحداها كان مغشى بالذهب ومزخرفًا بشرائط من النقوش الهيروغليفية إتسجل اسم الملك وألقابه وأدعية له] وأشكال لحيوانات مرسومة بطريقة الدق بأسلوب دقيق يفوق التصور، وهذا العمل الفني يعتبر تحفة من العمل اليدوى الصائغين وهناك أيضًا قوس آخر مزدوج ينتهي طرفاه بشكل منحوت بصورة أسير بحيث تقوم رقبته مقام الحز الذي يربط عليه وتر القوس وفكرة هذا الشكل المرضى لكبرياء الملك هي أنه في كل مرة يستخدم القوس فهو في نفس الوقت يكون وكأنه يوثق الأسير من رقبته وهو يلضم وتر القوس.

وبين السرير والأريكة كان يوجد أربعة قواعد مشاعل مصنوعة من البرونز والذهب وهي جديدة في نوعها تمامًا وإحداها مزودة بفتيل من الكتان المجدول ولا يزل في موضعه داخل الكوب الذي يوضع به الزيت، وهناك أيضًا آنية من أواني التطهير (۱۲۹). وهي منحوتة من حجر المرمر بشكل ساحر وغطاؤها موضوع على فوهتها في وضع مائل قليلاً. وهناك أيضًا صندوق جوانبه مغطاة بلوحات مزخرفة بالذهب والقاشاني بلون الفيروز اللامع، وهذا الصندوق كما اكتشفنا لاحقًا في المعمل كان يحتوى على عدد من القطع القيمة الشيقة من بينها رداء كهنوتي من جلد النمر عليه زخارف من نجوم من الذهب والفضة وأيضًا رأس نمر مغشاة بورق الذهب ومرصعة بزجاج ملون، وجعران كبير مصنوع بشكل جميل من الذهب والزجاج

<sup>(</sup>١٢٩) أواتى التطهير: هي التي تستخدم في سكب الماء في طقس التطهير (المماثل للوضوء) خلال الاحتفالات الدينية. (المترجم)

الأزرق تقليدا لحجر اللازورد وأيضاً كان يوجد بالصندوق توكة (إيزيم) مصنوعة من صفيحة من الذهب منحوت عليها منظر صيد بأسلوب النحت المفرغ وصفوف الحبيبات الذهبية الدقيقة، وأيضاً هناك صولجان من الذهب المصمت مطعم بالزجاج الأزرق تقليدا لحجر اللازورد (لوحة ٢٩) وعقود وصدريات من الخرز القاشاني ومعها حفنة من الخواتم المصنوعة من الذهب المصمت ملفوفة في لفة من الكتان، سنعثر على المزيد منها لاحقًا.

وأسفل الأريكة نجد صندوقًا خشبيًا كبيرًا موضوعًا على الأرض وهو مصنوع من توليفة مبهجة من خشب الأبنوس والعاج والخشب الأحمر (١٣٠)، ويحتوي على عدد من الأولني الصغيرة من المرمر والزجاج وصندوقين صغيرين بشكل المقصورة من الخشب لونهما أسود وكل منهما يحتوي على تمثال لثعبان مغشى بورق الذهب وهو رمز وشعار الإقليم العاشر من مصر العليا (إقليم أفروديتوبوليس)(١٣١). وأيضًا يوجد كرسي صغير شكله خفيف الظل، ونجد فيه مسند الظهر ومساند الأنرع منحوتة بشكل لوحات زخرفية من الأبنوس والعاج والذهب وهو صغير جدًا لا يصلح إلا لأن يكون مخصصًا لاستخدام طفل، وأيضًا هناك مقعدان بلا مسند ظهر من النوع القابل للطي ومطعمة بالعاج، ويوجد صندوق من المرمر ذو زخارف منفذ بأسلوب الحز الغائر ومُطعمة بالعاج، ويوجد صندوق من المرمر ذو زخارف منفذ بأسلوب الحز الغائر

<sup>(</sup>١٣٠) هذا الصندوق هو الوحيد بين الصناديق التي وجدت ضمن المقبرة أثاث المقبرة الذي له غطاء جمالوني الشكل وهو أسلوب معماري فني يوناني الأصل. (المترجم)

<sup>(</sup>۱۳۱) إقليم أفروديتوبوليس (مدينة أفروديت): يقع هذا الإقليم على أطلال مدينة واج المصرية القديمة عاصمة الإقليم العاشر من أقاليم مصر العليا، وكان مركزه يقع في كوم إشقاو، مركز طما، جنوب محافظة أسيوط، والاسم اليوناني يشير إلى علاقة المدينة بالمعبودة حاتحور التي اعتبرها اليونانيون صورة للإلهة "أفروديت" (د. عبد الحليم نور الدين – المرجع السابق). (المترجم)

والخشب المطلى باللون الأبيض وله قاعدة [بطول حوافه السفلي] على شكل تعريشة وله غطاء ذو مفصلات وكان هذا الصندوق مستقرًا على الأرض منفردًا أمام الأربكة وكانت محتوياته خليطًا عجيبًا؛ فعلى سطح المحتويات توجد قمصان مكرمشة ومحشوة في بعضها كما لو كانت مربوطة في حزمة واحدة، وأيضًا هناك عدد من الملابس التحتية الكتانية الخاصة بالملك، أما بالأسفل فكانت توجد مجموعة من العصبي والأقواس وعد كبير من السهام مرتبة بنظام نوعًا ما على قاع الصندوق وكانت رؤوس السهام منزوعة وقد تمت سرقتها المحصول على قيمة معننها [غالبًا كانت مصنوعة من البرونز] ومن المحتمل أن الصندوق لم يكن في الأصل يحتوي سوى على العصبي والأقواس والسهام، وكان يضم أيضنًا نلك الأقواس الموجودة على السرير، التي وصفناها سالفًا، وكذلك كان يضم عددًا من السهام والعصبي الأخرى كانت مبعثرة في أماكن مختلفة من الحجرة، وكانت بعض هذه العصبي مصنوعة بطريقة جديرة بالإعجاب؛ فإحداها تم تشكيل طرفها (مقبضها) بنحت يمثل صورة اثنين من الأسرى أنرعهم مقيدة من الخلف وأرجلهم متقابلة ومقيدة ببعضها، أحدهما نو وجه أفريقي والآخر آسيوي [من منطقة الهلال الخصيب] وكانت وجوههم منحوتة من الأبنوسة بالنسبة للأفريقي ومن العاج بالنسبة للأسيوي، وهذا النحت يعتبر عملاً فنيًا واقعيًا يعبر عن شدة الألم في وجه الأسرى وهو معروض في لوحة رقم ٨٤، وعلى قطعة أخرى من العصبي نجد زخرفة مؤثرة جدًا تم ابتكارها عن طريق تجميع الأغلفة الرقيقة الأجنحة الخنفساء [حقائب الأجنحة] ذات الألوان المتداخلة في عمل نموذجي جديد. وفي قطعة أخرى نجد نموذجًا للزخرفة منفذًا بلحاء الشجر، وكان يوجد مع العصى في هذا الصندوق كرباج مقبضه مصنوع من العاج طوله أربعة أذرع إطوله ٢,٢٥]، وعلى اليسار من الأريكة وبينها وبين الأريكة الأخرى كانت توجد مائدة صغيرة لأدوات الزينة ومجموعة من أواني العطور الجميلة الشكل مصنوعة من المرمر المنحوت (انظر لوحة ٢٨).



لوحة رقم (٢٧) منظر داخلي للحجرة الأمامية تظهر فيه أريكة رأس الأسد وبجوارها الصندوق الأبيض الطويل

الحقيقة لقد استغرقنا وقتًا طويلاً في وصف القطع الموجودة حول الأريكة الأولى. والآن نتجه إلى الأريكة الثانية وهي ذات رأس البقرة [حاتحور] وهي نقع في مواجهنتا عند دخوانا إلى الحجرة وكانت بدورها مزدحمة بالقطع المختلفة، فكان مستقرًا فوقها سرير من الخشب مطلي باللون الأبيض، وفوقه كان يستقر مقعد بلا مسند ظهر مصنوع من الجريد [كما تصنع أقفاص الفاكهة في الريف الآن] وهو ذو تصميم ذي مظهر حديث بشكل غير عادي، كما يوجد بجانبه أيضًا مقعد آخر بلا مسند ظهر صغير من الخشب الأبنوس والخشب الأحمر، وأسفل هذا السرير الأبيض يوجد، طمن أشياء أخرى موضوعة على سطح الأريكة، مقعد آخر بلا مسند ظهر لونه أبيض ومزخرف، وكذلك صندوق مستدير بديع الشكل مصنوع من العاج ومطعم بقشرة أبنوس وزوج من آلة الشخشيخة مغشاة بالذهب وهي آلة موسيقية مرتبطة بالمعبودة حاتحور إلهة المرح والرقص (لوحة ٢٩ أ-)(١٣٠).

<sup>(</sup>١٣٢) هاتان القطعتان تنتمبان إلى المعبودة حاتحور، يوجد العديد منها في المقبرة. (تعتبر الصفتان المذكورتان هذا هما أيضا من صفات المعبودة "باستت" "القطة). (المترجم)

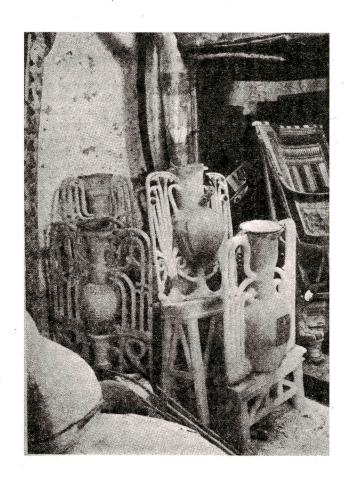

لوحة رقم (٢٨) مجموعة أواني العطور المنحوتة من حجر المرمر



أ- صولجان الملك من الذهب واللازورد والزجاج الأزرق. ب- اثتتان من آلة الشخشيخة الموسيقية مصنوعة من الخشب المغشي برقائق الذهب وأسلاك وصفائح من البرونز.

وفي أسفل الأربكة كان الفراغ الأوسط مشغولاً بكومة من الصناديق ذات شكل بيضاوي تحتوي على نماذج لإوز مذبوح ومكتف الأطراف و مجموعة منوعة من نماذج الخبر الكبير [الطعام الذي سيتناوله الملك في العالم الآخر]، وكان موضوعًا على الأرض أمام الأريكة صندوقان من الخشب، وفوق غطاء أحدهما صدرية نسائية صغيرة تتكون من شرائط مزركشة، ووسادة خواتم(١٣٣)، وبجانب الصندوق مقعد كبير بلا مسند ظهر مصنوع من الجريد المجدول وكرسي آخر من الخشب والجريد، وكان أكبر الصندوقين حجمًا مزودًا بقائمة محتويات الصندوق وهي عبارة عن محضر إثبات للمحتويات مكتوبة بالخط الهيراطي فوق الغطاء ومدون بها اسم ١٧ قطعة مصنوعة من القاشاني الأزرق، وقد عثرنا على القطعة السابعة عشرة فيما بعد في موضع آخر من الحجرة، وبالإضافة إلى ذلك كان هناك عدد من الأكواب من القاشاني ملقاة بإهمال في الصندوق ومعها زوج من سلاح البومر انج(١٣٤) مصنوع من الألكتروم ومثبت على أطرافه قاشاني أزرق وأيضًا كان في الصندوق علبة حلى [شكمجية] صغيرة مصنوعة من العاج المنحوت، وأيضا مصفاة نبيذ مصنوعة من حجر المرمر القاتم ورداء دقيق الصنع من نسيج مزركش بصور [بطريقة الكروشيه - شغل الإبرة] والجزء الأكبر من الكورسيه [مشد البطن] والذي ستكون لدينا وقفة لوصفه ببعض الاستفاضة في الفصل العاشر وكان مركبا من آلاف القطع من الذهب والزجاج والقاشاني [ملضومة بأسلوب قشر السمك] والشك أنه عندما يتم رفعه وتجميع أجزائه سيكون أكثر شيء مهابة وعظمة من نوعه أنتجته مصر القديمة.

<sup>(</sup>١٣٣) وسادة الخواتم: هي قطعة من النسيج ملفوفة في شكل أسطواني وتلضم فيها الخواتم لحمايتها مسن الاحتكاك، وحاليًا يستعمل الجواهرجية بدلاً منها قطعة من جلد الغزال أو الشمواه يسمونها "بارتيته" أو "الجلدة" لحفظ الخواتم الثمينة المرصعة بالألماظ. (المترجم)

<sup>(</sup>١٣٤) البومر انج: سلاح كان يستخدم غالبا في الصيد وهو عادة يكون قطعة من الحجر أو الخشب النقيــل المطعم بمعدن ومنحوت بشكل زاوية حادة تقنف على الهدف وإذا لم تصبه تعود في الهواء مــرة لخرى باتجاه الذي قذفها. (المترجم)



لوحة رقم (٣٠) منظر داخلي للحجرة الأمامية تظهر فيه أريكة "حاتحور"وأسفلها كومة من قرابين الطعام الرمزية.

وبين هذه الأريكة والأريكة الثالثة يرقد كرسي رائع الجمال مصنوع من خشب الأرز مائلاً على جانبيه مستندًا على الأرجل الخلفية للأريكة الثانية وهو منحوت بشكل رقيق ومطعم بزخارف من الذهب (لوحة ٧٣).

والآن نأتي إلى الأريكة الثالثة [ذات شكل المعبودة تا ورت] وكانت جوانبها بشكل زوجين من الحيوانات المركبة المخيفة أفواهها مفتوحة ولمنانها ولسانها من العاج، موضوع فوقها صندوق من الخشب يرقد وحيدًا لا شيء حوله وقوائمه وإطارات جوانبه من الأبنوس ولوحات الأجناب فيه مطلية باللون الأبيض، وهذا الصندوق كان يستخدم في الأصل صندوقًا للملابس التحتية البيضاء الخاصة بالملك، ولا يزال يحتوي على عدد من الملبوسات الملكية الكتانية البيضاء مثل القطعة السفلي من الملابس التحتية وغيرها ومعظمها مطوية في شكل حزم صغيرة مهندمة الشكل ونظيفة (١٢٥).

وأسفل هذه الأريكة كانت تستقر قطعة أخرى من كنوز المقبرة الفنية العظيمة وربما تكون أعظم ما أخرج منها حتى الآن وهو "العرش" وهو مصنوع من الخشب المغشى بصفائح الذهب من أعلاه إلى أسفله ومُطعم بالزجاج الملون والقاشائي الملون ومرصع بالأحجار الملونة (لوحات ٧٥ و ٢٦ و ٧٧) وأرجله مصاغة في شكل أرجل أسد يعلو كلا منها رأس أسد، رؤوس أسد ساحرة بقوتها وبساطتها، ومساند الأذرع تمت صياغتها في صورة ثعابين مجنحة ومتوجة بالتاج المزدوج بأسلوب رائع الجمال وخلف مسند الظهر المائل وبين القوائم الرأسية التي تدعمه من الخلف توجد ستة أشكال الكوبرا الملكية الحامية منحوتة من الخشب إمثبتة على الحافة الخلفية لمقعد العرش] ومغشاة بورق الذهب، والحقيقة فإن لوحة مسند الظهر تمثل هالة المجد الكبرى للعرش وأنا لم أتردد في الادعاء بأنها أجمل شيء من الآثار التي عثر عليها حتى الآن في مصر، وحتى إن صورة العرش بالأبيض والأسود المعروضة في

<sup>(</sup>١٣٥) عندما رأيناها لأول مرة أخطأنا حقيقتها وظننا أنها لفائف بردى.

اللوحة رقم ٩ لا تعطي سوى فكرة غير وافية عن جمال هذه اللوحة، والمشهد المصور على هذه اللوحة يمثل واحدة من قاعات القصر الملكي مزينة بأعمدة بشكل جدائل الزهور وإفريز من أشكال الكوبرا الملكية وإفريز الدخلات والخرجات التقليدي (١٣٦) يكسوان الإطار الأعلى والأسفل الموحة، ووسط الإطار الأعلى فتحة تمثل نافذة في أعلى جدار القاعة ومن خلالها يمد قرص الشمس أنرعة أشعته الحامية ومانحة الحياة، والملك يجلس في وضع غير تقليدي على عرش مزود بوسادة ويتكئ بذراعه اليمنى على حافة مسند الظهر وأمامه تقف الملكة بملامحها الأتثرية الشابة تضع اللمسات الأخيرة لتربين الملك ممسكة بيدها آنية صغيرة بها عطر أو دهان عطري وبيدها الأخرى تدهن كتف الملك بلطف أو تضع مسحة عطر على الصدرية التي يرتديها.

<sup>(</sup>١٣٦) الدخلات والخرجات: مصطلح متعارف عليه في علم الآثار المصرية ويصف أسلويًا هندسيًا في تكوين الأسوار التي كانت تحيط بأبنية المقابر والمعابد والأهرامات في عصر الأسرات الأولى والثانية، وفيه يظهر السور بشكل متعرج بخطوط مستقيمة فيبدو وكأنه يتكون من جزء بارز وآخر غائر وبشكل متكرر وبذلك يظهر السور وكأن به منات الأبواب المتعاقبة على السور (المترجم)



لوحة رقم (٣١) العرش ومسند القدم تحت أريكة "تا ورت"

إنها توليفة عائلية منزلية خالصة وبسيطة، ولكن يا لها من توليفة فطرية نقية من الحياة المنزلية والمشاعر العاطفية... يا له من احساس بالواقعية!

كما أن أسلوب تلوين اللوحة منعش ومؤثر بشكل غير عادي؛ فالوجوه والأجزاء الأخرى المكشوفة من الجسم في كل من الملك والملكة ملونة بالزجاج الأحمر وأغطية الرأس بالقاشاني المقلد الفيروز اللامع، والملابس من الفضة التي شحب بريقها كالزهرة الجميلة الزاهية التي مر عليها الزمن، وكانت التيجان والصدريات ووشاح الملكة ومئزر الملك وتفاصيل زخرفية أخرى في اللوحة كلها مرصعة بالزجاج الملون والقاشاني الملون والعقيق الأحمر وبتركيبات أخرى ملونة غير معروفة حتى الآن وبحجر المرمر ذى النسيج الليفي الداخلي شبه الشفاف والمبطن بعجينة ملونة في مظهر يعرفه العالم كله باسم "زجاج ميليفيوري" millefiori) وكخافية لكل ذلك توجد صفائح الذهب المغشى بها العرش.

ومن المؤكد أن هذا العرش وهو في حالته الأصلية عندما كان جديدًا لامعًا فلابد وأنه كان يبهر العيون وربما كان سيبهر الإنسان الغربي الذي كان معتادًا الجلوس على زلاجات الجليد القذرة ذات الألوان الباهنة المتماثلة في ذلك الزمان البعيد.

<sup>(</sup>١٣٧) زجاج ميليفيوري هو زجاج زخرفي دو ألوان متعدة ومتدلخلة، يصنع بطريقة مركبة وتتم كالتالي:

لولاً: يتم صهرقطع من أوانى زجاجية متعدة الألوان فى بونقة واحدة ويتم تقليب الخليط أثناء
الصهر. وثانيا: يتم إخراج خليط الزجاج المصهور من الفرن و يتم تقطيعه إلى قطع صغيرة وخلطها
وتقسيمها إلى مجموعات. وثالثا: يتم خلط كل مجموعة مع زجاج شفاف ثم صهرهم معا وتقليبهم..
وابعا: يتم نفخ الكتلة الذاتجة الجديدة وتحويلها إلى الشكل المرغوب فيه. والنتيجة تكون قطعة فنية من
وجاج ذى ألوان متدلخلة بشكل جميل مؤثر. تم اكتشاف هذه الطريقة فى إيطاليا أثناء عمليات إعلاة
تكوير الزجاج المحطم. (المترجم)

أما الآن فقد خف بريق الألوان قليلاً بسبب انطفاء لون خليط سبيكة الذهب والذي أصبح يعطي تتاسقًا في اللون مع بقية الخامات الملونة فأصبح يظهر جذابًا ومنسجمًا بشكل غير عادي. وباستثناء كل المميزات الفنية فإن العرش يعتبر وثيقة تاريخية؛ فالمناظر الموجودة عليه تصور واقعية التنبذب السياسي والديني لهذا العصر، فالمفهوم الأساسي عن توت عنخ آمون وزوجته أنهما نشآ على عبادة آتون الخالصة النقية في تل العمارنة (وتشهد على ذلك الأذرع الآدمية الممتدة من قرص الشمس على لوحة مسند ظهر العرش) وفي نفس الوقت نجد أسماء الملك في الخراطيش مشوشة، ففي بعضها نجد أن العنصر المجسد لآتون [قرص الشمس نو الأذرع] تم كشطه وحل محله اسم آمون، وفي خراطيش أخرى بقى رمز آتون دون اعتراض عليه، إنه أمر عجيب ولا نصفه بأقل من ذلك فكيف كان على الكهنة أن يدفنوا العرش الذي يحمل فوقه العلامات الدالة على الهرطقة والخروج على ديانة آمون في هذا المكان وبشكل علني وهو معقل عقيدة آمون؟

قد يكون وجود أثر عملية لف بالكتان على هذا الجزء بالذات [ لوحة مسند الظهر] من العرش ليس شيئًا بلا معنى، وربما يدل على أن عودة توت عنخ آمون للدين القديم لم تكن مسألة اقتتاع كامل وقد يكون فكر في أن العرش أثمن من أن يتم تدميره فقام بحفظه في إحدى حجرات القصر الأكثر خصوصية، أو أن عملية التغيير في أسماء الملك وزوجته التي تحمل اسم آتون كانت كافية لتهدئة أنصار عقيدة آمون، وبالتالي لم تكن هناك حاجة الإخفاء العرش.

نعود مرة أخرى لوصف العرش فنجد أن مسند الأقدام موضوع فوق مقعدة العرش وهو في الأصل يكون موضوعًا أمامه على الأرض، وهذا المسند يشبه مقعدًا صغيرًا بلا مسند ظهر وهو مصنوع من الخشب المغشى بالذهب والقاشاني الأزرق الداكن [تقليدًا لحجر اللازورد] وبه لوحات في أعلاه وعلى الأجناب عليها صور للأسرى مربوطين ومنكبين على الأرض وقد كان تصوير الأسرى تقليدًا شائعًا جدًا في الشرق

ومن ترنيمات صاحب المزامير [النبي داود] ما يشير إلى هذا التقليد حيث يرنم داود قاتلاً: << حتى جعلت من أعدائك مقعدًا الأقدامك>>. وربما نكون على يقين من أنه في مناسبات معينة كان هذا التقليد يتحول إلى حقيقة واقعية.

ومرة أخرى نعود للأربكة فنجد أنه كان يوجد أمامها مقعدان بلا مسند ظهر: أحدهما يتكون من سطح خشبي مطلى بلون أبيض، والآخر مصنوع من الأبنوس والعاج والذهب وأرجله منحوتة بشكل رؤوس الإوز وسطحه مصنوع بشكل مقلد لجلد نمر ذى مخالب وبقع من العاج، وهو أروع مثال عرفناه من نوعه، وخلفه كان يستقر في مواجهة الجدار الجنوبي للحجرة عدد من القطع المهمة يأتي في مقدمتها المقصورة الذهبية الصغيرة المغشاة بورق الذهب وهي مزودة بباب مزدوج مثبت بمسامير ربط من العاج، وجسم هذه المقصورة مغشى بالكامل برقائق الذهب، وفوق الذهب وبأسلوب النقش الغائر الرقيق نفنت سلسلة من اللوحات الصغيرة (اوحة رقم ٨١) تصور بأسلوب بسيط مبهج عداً من الأحداث من الحياة اليومية للملك والملكة، والنغمة المسيطرة في جميع المناظر هي علاقة الود والمحبة بين الزوج وزوجته وعلاقة المودة الجريئة التي اتسمت بها مدرسة تل العمارنة الغنية، والمرء هنا لن يدعى الاندهاش عندما يجد أنه هنا بوجد تغيير أيضًا في الأسماء داخل الخر اطيش من اسم آتون إلى اسم آمون، ومن ناحية أخرى كان يوجد داخل هذه المقصورة قاعدة من الخشب المغشى بالذهب (لوحة ٣٧) تدل على أنها كانت تحمل تمثالا صغيرا ربما كان من الذهب المصمت ولسوء الحظ أنها كانت في وضع يمكن اللصوص من رؤيتها، وكانت المقصورة تحتوى أيضنا على عقد من الخرز كبير الحجم من الذهب والعقيق الأحمر وحجر الفلسبار الأخضر والزجاج الأزرق وكان معلقًا به دلاية ذهبية كبيرة في شكل المعبود الثعبان [واجت] النادرة جدًا من حيث وجودها كتمثال أو حلية، وكان يوجد بداخل المقصورة أيضا أجزاء مهمة كثيرة من الكورسيه الذي أشرنا إليه في وصفنا لأحد الصناديق التي تتاولناها سابقًا، وبجانب هذه المقصورة الصغيرة كان يوجد

تمثال شاوبتي (١٣٨) للملك منحوت من الخشب ومغشى بورق الذهب ومطلي بالألوان، كما أن هناك تمثالاً نصفيًا آخر ينظر إلينا من خلف أجزاء العربة الحربية المفككة وهو أطول قليلاً من الشاوبتي وله شكل غريب جديد، فهو مقطوع بخط منتظم عند مستوى الوسط وكذلك الأذرع مقطوعة بخط حاد من فوق الكوعين بمسافة، وهذا التمثال بالحجم الطبيعي للملك بالضبط، وهو باستثناء الرأس مطلي بلون أبيض في تقليد صريح لشكل قميص أبيض وهناك احتمال بأنه منحوت بهذا الشكل ليكون مانيكان لتعليق رداء الملك عليه وربما ليتم تنظيم وترتيب صدريات الملك العريضة على أكتافه.

وكان يوجد أيضًا في هذا الركن نفسه من الحجرة صندوق آخر الأدوات الزينة أما القطع التي كانت مبعثرة على الأرض فهي أجزاء من مظلة مذهبة أو مقصورة مذهبة، وكان تركيب هذه القطع الأخيرة سهلاً للغاية، فقد كانت مصنوعة بطريقة بحيث يتم تركيب كل قطعة في الأخرى بسرعة، والمظلة ربما كانت مخصصة السفر والتنقلات فتحمل مع حاشية الملك حيثما يذهب ويتم تركيبها عند الضرورة ليستظل بها الملك من حرارة الشمس.

<sup>(</sup>۱۳۸) تماثیل الأوشابتی: "المجییة" (النطق الصحیح لهذا الاسم هو: "وشبتی" بتعطیش الشین بمعنی المجیب و هو مشتق من الفعل "وشب" (وربما كان ینطق"وجبتی" بتعطیش الجیم) أی یجیب. و هو قریب كما نری من الفعل العربی: "یجیب – أجاب" هی تماثیل صغیرة تجمد خدم الملك الذین سیستجیبون لأولمره فی العالم الآخر بالعمل علی راحته وخدمته. (المترجم)



لوحة رقم (٣٢) مانيكان الملك من الخشب الملون

وبالنسبة لما هو موجود عند بقية الجدار الجنوبي والجدار الشرقي كله حتى باب المدخل فقد كانت هذه المنطقة مشغولة بأجزاء ما لا يقل عن أربع عربات حربية مفككة كما تظهر في اللوحة رقم "٣٥". كانت مكومة ومختلطة ببعضها بشكل فظيع ومن الواضح أن اللصوص هم الذين جعلوها بهذا الشكل خلال سعيهم العثور على الأجزاء الأكثر قيمة من الزخارف الذهبية التي كانت تغطيها ولكن تصرفهم لا تقع عليه كل المسئولية، لأن ممر المدخل كان ضيقًا المحد الذي لا يفترض معه دخول العربات الحربية بحجمها الكامل لذلك وانسهيل دخولها إلى الحجرة فقد تم تقطيع محاور العجلات عن عمد بالمنشار إلى جزءين وتم فك العجلات وتكويمها فوق بعضها كما تم تقطيع أبدان العربات إلى أجزاء ووضعت بجانب العجلات، وفي عملية إعادة تجميع وترميم هذه العربات ستقابلنا صعوبات وأخطار كبيرة، لكن النتائج ستكون بديعة بما يكفي لتبرير الوقت الطويل الذي سيخصص لهذه العملية، وقد كانت أجزاء هذه العربات مغطاة بالكامل بالذهب وكل شبر منها كان مزخرفًا سواء بالتفاصيل المارزة أو بالمناظر المنقوشة على رقائق لذهب التي تغطيها، أو بالنقوش المرصعة بالزجاج الماون والأحجار الماونة.

وكانت الأجزاء الخشبية المشغولة في العربات حالتها جيدة ولا تحتاج إلا إلى معالجة بسيطة، لكن بالنسبة لحلي سرج الخيل والأجزاء الجلدية الأخرى فهذه قصة أخرى تمامًا؛ فقد كان الجلد غير مدبوغ ومع تأثره بالرطوبة تحول إلى مادة غروية جافة سوداء كريهة المنظر ولحسن الحظ كانت قطع الجلد هذه وهي في حالتها السليمة مغطاة برقائق الذهب، ومن أجزاء الذهب الباقية بحالة جيدة نأمل أن نتمكن من إعادة تجميع الشكل الكامل لسروج الخيل.



لوحة رقم (٣٣) منظر داخلي للحجرة الأمامية – الجانب الجنوبي وتظهر فيه أريكة "تاورت" وأجزاء العربات الحربية المكومة على اليسار

ومن ناحية أخرى كان هناك عدد من القطع الصغيرة المنتوعة مختلطة بأجزاء العربات وتشمل أواني من المرمر ومزيدًا من العصبيّ والأقواس وصنادل مشغولة من الخرز المطرز [الملضوم في خطوط تشكيلية] وسلالاً وطاقما من أربعة منشآت نباب مصنوعة من شعر الخيل ولها مقابض بشكل رأس أسد منحوتة من الخشب و مغشاة بورقة الذهب.

والآن... لقد قمنا بجولة كاملة داخل الحجرة الأمامية وكانت شاملة بشكل منصف ومعقول لكن لا نزال نجد بالرجوع إلى ملاحظاتنا المدونة أننا من بين الستمائة أو السبعمائة قطعة التي احتوتها الحجرة الأمامية قد نكرنا أقل من مائة، والحقيقة لا يوجد شيء يمكن أن يعطي فكرة كافية عن حجم الاكتشاف سوى كتالوج كامل يتم نسخه من كروت التسجيل التي عندنا، أما في الكتاب الحالي فمن الطبيعي أن ذلك لا يصلح فهنا يجب أن نلزم أنفسنا بنقديم وصف موجز للاكتشافات الأساسية وندخر الدراسة التفصيلية لكتب أخرى نتشر فيما بعد، وعلى أية حال سيكون من المستحيل محاولة عمل كتاب مثل هذا في الوقت الحالي؛ لأن أمامنا شهورًا وربما سنوات من العمل في إعلاة التجميع والتركيب هذا إذا تم التعامل مع القطع الأثرية بالمعاملة التي تستحقها ويجب أن نتذكر أيضنا أننا لم نتعامل بشكل واسع إلا مع حجرة واحدة، ويوجد هناك حجرات داخلية ما زالت لم تُمس ونأمل أن نجد بين محتوياتها كنوزًا تغوق بشكل أكبر القطع التي اهتم بها كتابنا الحالي.

## الفصل الثامن نقل محتويات الحجرة الأمامية

كانت عملية إخراج القطع الأثرية من الحجرة الأمامية مثل مباراة ضخمة في لعبة العيدانية spillikins (١٢٩)، فقد كان هناك زحام شديد من القطع الأثرية لدرجة أن نقل قطعة واحدة دون أن يترتب على ذلك مجازفة خطيرة تضر بالقطع الأخرى كان أمرًا بالغ الصعوبة، وفي بعض الحالات كانت القطع متشابكة بشكل معقد لدرجة أننا كنا نبتكر نظاما محكمًا من الركائز والدعامات انتثبيت قطعة واحدة أو مجموعة من القطع في مكانها أثناء نقل قطعة أخرى وفي مثل هذه الظروف كانت الدنيا حوانا أشبه بكابوس وكان المرء يخاف من التحرك لئلا تصطدم قدمه بإحدى الدعامات فيتسبب في انهيار وتحطيم كل شيء، فلم يكن المرء قادرًا في أغلب الأحوال على أن يحدد، في انهيار وتحطيم كل شيء، فلم يكن المرء قادرًا في أغلب الأحوال على أن يحدد، هناك قطع معينة تبدو في حالة جمينة متماسكة بما يكفي ارفعها أم لا، وكانت هناك قطع معينة تبدو في حالة جميلة وفي حالة جيدة متماسكة مثلما كانت عند صنعها لكن كانت هناك قطع أخرى في حالة خطرة جدًا وكانت المشكلة التى تقابلنا باستمرار هي: هل الأفضل معالجة القطعة بالمواد الحافظة وهي في مكانها قبل نقلها أو الانتظار حتى يمكن التعامل معها في بيئة أكثر ملاءمة في المعمل؟ وكان يتم اختيار الأسلوب حتى يمكن التعامل معها في بيئة أكثر ملاءمة في المعمل؟ وكان يتم اختيار الأسلوب الأخير كلما أمكن، لكن كانت توجد حالات يكون فيها نقل القطعة بدون معالجة قد يعنى الأخير كلما أمكن، لكن كانت توجد حالات يكون فيها نقل القطعة بدون معالجة قد يعنى

spillikins (۱۳۹) العبة العبدانية: هي لعبة كانت تمارس في الريف الإنجليزي وفيها تطرح مجموعة من الأعواد الخشبية الرفيعة على الأرض بشكل عشوائي ثم يطلب من كل لاعب أن يحاول التقاطها واحذا بعد الآخر دون أن يحرك الأعواد الأخرى – و يلاحظ من هجاء اسم اللعبة أن أصلها يعود إلى الشعوب الجرمانية القديمة حيث إن فعل 'يلعب' في اللغة الألمانية بكتب spielen (وينطق شهبلين) ومن الواضح أنه يمثل الجزء الأول من اسم اللعبة المذكورة هنا مع بعض التحوير. (المترجم)

في الغالب تدميرها بشكل مؤكد، فعلى سبيل المثال كانت هناك صنادل مصنوعة من الخرز المطرز بأسلوب تشكيلي وفيها كانت صفوف الخرز قد أصبحت مهترئة تمامًا وبينما هي موضوعة على أرض الحجرة كانت تبدو في حالة سليمة تمامًا ولكن حاول أن ترفعها من على الأرض وعندها سينفرط الخرز عند لمسها ويصبح كل ما حصلت عليه مقابل جهدك في العمل مجرد حفنة من الخرز المنفرط عديم النفع، وكان من الواضح أن الحالة هذه تحتاج للمعالجة في الموقع، وكل ما تحتاجه لذلك هو موقد يعمل بالكحول وبعض من شمع البرافين (١٤٠٠)، وساعة أو ساعتين من الوقت لتصلب الشمع وبعدها يمكن نقل الصندل وهو بحالة سليمة ويمكن التعامل معه بمنتهى الحرية.

<sup>(</sup>١٤٠) شمع البرافين: يتم تحضيره أولاً بغلي زيت البرافين في حمام ماء وذلك بوضعه في وعاء معدني رقيق وسط وعاء أكبر مليء بماء بغلي وعد تبريده يبدأ في التجمد وعد استعماله في حفظ المسولا الهشة يتم إذابته ووضعه على القطعة المراد حفظها وهو ذلاب وعندما يبرد يتجمد عليها، فيؤدي ذلك إلى تماسك أجزاء القطعة المهترئة والأنه شفاف فهو لا يؤثر على مظهرها. (المترجم)

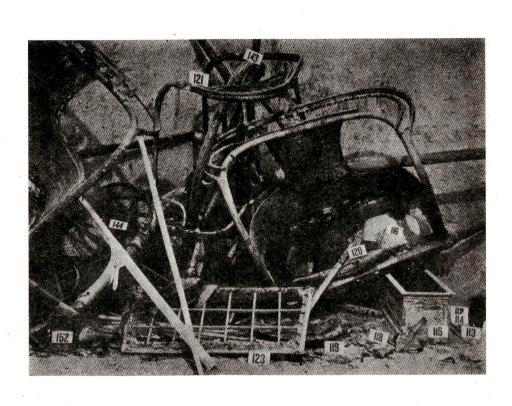

لوحة رقم ( ٣٤) منظر لأجزاء العربات الحربية مكومة على جدر ان الحجرة الأمامية

وهناك مثال آخر وهو باقات ورق الشجر الجنائزية (انظر لوحة ٣٥) كان التعامل معها بدون معالجة وهي موضوعة في مكانها يمكن أن ينهي على وجودها تماماً لكنها خضعت لثلاث رشات أو أربع من محلول السيلولويد (١٤٠١) ثم تم حملها ونقلها بأمان، وفيما بعد تم تغليفها دون حدوث أدنى ضرر، ومن حين لآخر وعلى وجه خاص في التعامل مع القطع الكبيرة وُجد أنه من الأفضل عمل معالجة لها وهي في المقرة للتأكد من نقلها بشكل آمن إلى المعمل فيما بعد حيث نتاح فيه تدابير أكثر فعالية الحفاظ عليها.

وكان لكل قطعة مشكلة منفصلة وكما قلت من قبل كانت هناك حالات التجربة فيها هي فقط التي يمكن أن تظهر نوع المعالجة الملائمة التي يجب أن نتبع معها، وقد كان العمل بطيئًا بطئًا معنبًا ومنهكًا للأغصاب لأن المرء كان يشعر طوال الوقت بحمل ثقيل من المسئولية وكل منقب عن الآثار يشعر بذلك إذا كان لديه أي إحساس بالمسئولية تجاه الآثار، فالأشياء التي يجدها المنقب عن الآثار ليست ملكًا خاصًا له ليتصرف فيها كما يريد أو يهمل في التعامل مع بعضها حسبما يحدد بنفسه، فهي ميراث مباشر وصريح من الماضي إلى الحاضر والمنقب عن الآثار ما هو إلا الوسيط صاحب الامتياز في نقلها من الأيادي التي صنعتها، وإذا تسبب في نقليل كم المعرفة التي ينبغي أن نحصل عليها من هذا الميراث سواء بسب الإهمال أو التراخي أو الجهل فهو نفسه يعرف أنه يصبح عندئذ مننبا بجريمة من الدرجة الأولى في حق علم الآثار، في تدمير دليل أثري هو أمر سهل بكل أسف ولا أمل أبدًا في إصلاحه أو تعويضه، فعندما تكون متعبًا أو تعمل تحت ضغوط مع مرور الوقت فإنك قد تهرب من عملية فعندما تكون متعبًا أو تعمل تحت ضغوط مع مرور الوقت فإنك قد تهرب من عملية

<sup>(</sup>۱٤۱) السيلولويد: مادة تتكون بشكل أساسى من قطن البارود المذاب (مادة متفجرة) وزيت الكافور وهى عادة تكون مادة شديدة اللهب ولها استخدامات متتوعة منها صنع أفلام التصوير السينيمائي، ومحلول هذه المادة يتجمد عند تعرضه اللهواء وهى مادة شفاقة اذلك يمكن استخدامها كمادة عازلة وماسكة في آن واحد. (المترجم)

تتظيف مملة ومتعبة أو تقوم بها بدون حماس أو بنوع من التهاون وربما تطيح بالفرصة الوحيدة التي دائمًا ما تأتي ببعض المعلومات الهامة، وهناك أشخاص كثيرون منهم للأسف من يُدعون علماء آثار يتظاهرون تحت الضغوط بأن القطعة الأثرية التي تم شراؤها من متجر العاديات هي ذات قيمة بالضبط مثل القطعة التي يتم العثور عليها خلال عملية حفائر حقيقية وذلك حتى تتظف تلك القطعة المشار إليها وتوضع في الصناديق وتأخذ رقم تسجيل كأثر، ثم يتم حفظها في إحدى خزائن المتحف المغلقة بإحكام وهكذا يتخلصون من المسؤلية، والحقيقة أن هذه القطعة لا تكون أبدًا موضوعًا مناسبًا للدراسة العلمية ولم يكن هناك خطأ في الحفائر السابقة أعظم من ذلك.

والحقيقة إن العمل الميداني مهم في كل جوانبه وإذا كانت كل الحفائر يتم تنفيذها بالشكل الواجب وبطريقة منظمة وبضمير فإن معرفتنا بعلم الآثار المصرية يمكن أن تزداد بدرجة أكبر مما هي عليه الآن بنسبة ٥٠% وهذه حقيقة ثابتة ومؤكدة، فهناك قطع أثرية لا حصر لها مهملة في مخازن متاحفنا ويمكن أن تعطينا معلومات قيمة لكنها لا يمكن أن تخبرنا من أين أتت بالضبط، وهناك صناديق كثيرة الواحد فوق الآخر مليئة بحطام القطع الأثرية كان من الممكن لقليل من الملاحظات التي تدون وقت العثور عليها أن تجعلنا قادرين على إعادة تجمعيها وترميمها.



لوحة رقم (٣٥) باقة جنائزية من أوراق الشجر

إنن فعملية منح تراخيص الحفائر هي مسئولية نقيلة يجب على المنقب عن الآثار أن يتحملها بشكل دائم، ولذلك فإن انفعالنا ومشاعرنا الشخصية في فترة الكشف سيتفهمها الآخرون بسهولة، لقد كان تميزنا بالعثور على أهم مجموعة من الآثار المصرية ظهرت حتى الآن ولأنها أظهرت أننا كنا نستحق النَّقة فإن هناك أمورا كثيرة كان يمكن أن تسير بشكل خطأ؛ فعلى سبيل المثال كان خطر سرقة المقبرة يمثل قلقا دائمًا لنا، فالصعيد بأكمله كان يترقب بهياج أخبار المقبرة وكانت كل أنواع القصص الخرافية تحكى عن الذهب والمجوهرات التي تحتويها المقبرة، وكما أظهرت تجارب سابقة كان الممكن حدوثه هو أنه ربما تحدث فقط محاولة جادة للصوص للقيام بإغارة سريعة على المقبرة أثناء الليل، أما إمكانية حدوث سرقة واسعة النطاق فكانت أمرًا غير وارد، فقد كان ذلك بعيد الاحتمال على قدرة أي إنسان وذلك لوجود نظام حراسة معقد حاليًا في الوادي ليلا ونهارًا ويتكون من ثلاثة مجموعات حراسة مستقلة عن بعضها كل منها خاضع لسلطة مختلفة وهي: مجموعة حراس الآثار الحكومية وفرقة الجنود التي أرسلها مدير قنا ومجموعة حراس من أكثر من نثق فيهم من عمالنا وبالإضافة لذلك قمنا بوضع شبكة ثقيلة من الخشب على مدخل الممر ويوابة من قضبان الحديد على باب الحجرة الأمامية وكل منها يتم إغلاقه بأربعة سلاسل حديدية تربط بالأقفال، وحتى لا تحدث أية أخطاء في فتح تلك الأقفال كانت مفاتيحها بشكل دائم تحت مسئولية عضو واحد محدد من فريق العمل الأوروبي لا يتركها أبدًا ولا حتى بإعطائها مؤقتًا لزميل له، كما حمينا المقبرة من صغار اللصوص أو أي شخص قد يفكر في السرقة بشكل عارض بأننا كنا نتعامل مع القطع الأثرية بأنفسنا ولم نترك أحدًا غيرنا يلمسها، وكان هناك سبب آخر وربما سبب أكبر لقلقنا وهو حالة العديد من محتويات المقبرة فقد كان واضحًا في بعضها أن وجودها نفسه يعتمد على الحرص الشديد في تتاولها بالأيدي والمعالجة الصحيحة لها بالمواد الحافظة وكانت هناك لحظات تقفز فيها قلوبنا إلى حناجرنا من الفزع على سلامتها وكانت هناك أشياء أخرى تقلقلنا، مثل كثرة الزلترين من السائحين في الوادي والحقّا سأتوقف قليلاً للحديث عنهم، وكنت أخشى مع مرور الوقت أن تقضى الحجرة الأمامية على أعصابنا (ولن أتحدث عن تغيير أمزجنتا) التي كانت في حالة انفعال الأقصى حد، ولكن... هل أنا أتحدث هنا عن انتهاء العمل قبل أن أكون قد بدأت فيه ؟... أرى أننا يجب أن نبدأ من جديد فهذا أيس الوقت المناسب بعد لنفقد أعصابنا.

في البداية كان من الواضح لنا أن أول وأهم ما نحتاجه هو "التصوير" فقبل أي شيء آخر أو قبل تحريك أي شيء يجب أن تكون لدينا مجموعة من الصور التحضيرية للعمل يتم التقاطها من مستوى أعلى [لقطات بانور لمية] لإظهار المنظر العام للحجرة ومحتوياتها، ولعمل الإضاءة داخل الحجرة كان متاحا لدينا وحدتان متحركتان لتوليد الكهرباء تعطي معًا قوة إضاءة ٥٠٠٣ شمعة، وباستخدام هذه الوحدات تمت كل أعمال التصوير الفوتوغرافي في المقبرة وكانت عمليات تحميض الصور بطيئة نوعًا ما لكن تأثير الضوء كان جميلاً، حتى إنه كان أجمل مما كان ممكناً عمله باستخدام فلاش الكاميرا وهي عملية كانت ستكون خطيرة داخل حجرة مزدحمة كهذه (٢٠١٠)، أو بعملية عكس ضوء الشمس بالمرايات وكانت الطريقتان اختيارين متاحين، ولحسن حظنا كانت هناك مقبرة فارغة وخالية من النقوش الجدارية بجوارها وهي مقبرة خبيئة إخناتون التي لكتشفها ديفز وقد حصلنا على تصريح من الحكومة الاستخدامها كغرفة تحميض وفيها قام بورتون بتجهيز معداته للعمل وهذه المقبرة لم تكن مناسبة للعمل بشكل كبير نوعًا ما لكنها كانت تستحق أن نتحمل قليلا من المشقة مقابل أن يكون لدينا حجرة تحميض قريبة جدًا من المقبرة، الأنه في حالة التحميض التجريبي كان بورتون بإمكانه أن يدلف إليها بسرعة ويقوم بتحميض وطبع من المشقة مقابل أن يكون الدينا حجرة تحميض قريبة جدًا من المقبرة، الأنه في حالة التحميض التجريبي كان بورتون بإمكانه أن يدلف إليها بسرعة ويقوم بتحميض وطبع من المشقة مقابل أن يكون الدينا حجرة تحميض قريبة جدًا من المقبرة، الأنه في حالة التحميض التجريبي كان بورتون بإمكانه أن يدلف إليها بسرعة ويقوم بتحميض وطبع

<sup>(</sup>١٤٢) في تلك الفترة (عام ١٩٢٣) كان الفلاش المستخدم مع الكاميرات يعطي ومضاته عن طريق نظام لحتراق كهربي (بواسطة بطارية) يعطي ومضة شديدة ويسبب سحابة من الدخان وأحيانا بعض الشرر وكان ذلك يمثل خطرًا على القطع الأثرية شديدة الجفاف وغير المتماسكة والتى يمكن أن يصيبها الحريق من الشرر الذاتج عن احتراق لمبة الفلاش البدائي. (المترجم)

الصور دون الحاجة إلى أن يحرك كاميراته من وضعها المثبتة عليه، والأكثر من ذلك أن وثباته المتكررة من مقبرة إلى مقبرة كان يجب أن تكون بعيدة عن أعين السائحين الفضوليين النين ظلوا ساهرين فوق المقبرة لأنه خلال الشتاء كانت توجد أيام كثيرة تكون فيها مراقبة عملنا هي المتعة الوحيدة لهؤلاء السائحين، وكانت خطواتنا التالية بعد التقاط هذه الصور التحضيرية هي ابتكار أسلوب محكم لتسجيل محتويات المقبرة لأنه سيكون أمرًا ضروريا الغاية فيما بعد لأنه يجب أن يكون لدينا وسيلة سريعة لإثبات وتحديد الجزء الصحيح من المقبرة الذي خرجت منه أي قطعة.

كان من الطبيعي أن كل قطعة أو كل مجموعة من القطع مرتبطة ببعضها ستأخذ رقمًا خاصًا بها، وهذا الرقم سيثبت عليها بشكل آمن عندما يتم نقلها خارج الحجرة لكن ذلك لم يكن كافيًا لأن الرقم قد لا يساعد في توضيح موضع القطعة في المقبرة لذا فقد كانت الأرقام بقدر الإمكان تتبع ترتبيا ثابتًا يبدأ من باب مدخل الحجرة ويسير بانتظام حول الحجرة لكن كان مؤكدًا جدًا أن هناك عديدا من القطع غير الظاهرة وسيعثر عليها أثناء تقريغ المقبرة وعندنذ سيتوجب ترقيمها خارج نظام الترقيم الأول، وقد تغلبنا على هذه المشكلة بوضع كروت الأرقام على كل قطعة وقمنا بتصويرهم في مجموعات صغيرة وبذلك يظهر كل رقم في إحدى هذه الصور على الأقل ويمكننا بمضاعفة طبعات الصور أن نضع في صناديق سجلانتا مع البطاقة الخاصة بكل قطعة مفردة الصورة التي يتضح بنظرة سريعة عليها مكان تلك القطعة في المقبرة.

وحتى الآن كان الأمر يسير بشكل جيد حتى اكتمل العمل الداخلي في المقبرة أما خارجها فكان لا يزال لدينا مشكلة أكثر صعوبة علينا حلها وهي إيجاد مكان ملائم لتخزين القطع الأثرية وترميمها بمجرد نقلها من المقبرة، وكانت هناك ثلاثة أشياء ضرورية يجب توافرها في هذا المكان، ففي المقام الأول يجب أن يكون لدينا عدد وافر من الغرف يمكن فيها فتح الصناديق وتسجيل مقاييس القطع وتتم فيها الترميمات

وتجارب استخدام المواد الحافظة المختلفة، ومن الواضح طبعًا أننا سنحتاج إلى مائدة تجهيز كبيرة وبالمثل مساحة التخزين المعتادة، وثانيًا يجب أن يكون الدينا مكان نستطيع تأمينه ضد السرقة لأنه بمجرد نقل محتويات المقبرة إلى هذا المعمل فإنه سيصبح تقريبًا أهم مصدر لخطر السرقة مثل المقبرة نفسها وأخيرًا يجب أن يكون الدينا مكان منعزل النعمل فيه.

قد يبدو الاحتياج لمكان منعزل شيئا أقل ضرورة عن الاحتياجات الأخرى، ولكن مما رأيناه في السابق وما حدث في الشتاء أثبت أننا على حق في أننا إذا لم نكن بعيدين عن أماكن تجمع زوار الوادي فسيتم التعامل معنا كعرض ترفيهي في برنامج زيارتهم وسنكون غير قادرين على تتفيذ أي عمل على الإطلاق، وأخير استطعنا حل هذه المشكلة بالحصول على تصريح من الحكومة باستخدام مقبرة سيتي الثاني (رقم ١٥ في كتالوج مقابر وادي الملوك) فقد حقق ذلك بالتأكيد ثالث أهم متطلباتنا، لأن مقبرة سيتي الثاني لم يعتد الزوار زيارتها وكان موقعها مختفيًا بعيدًا في زاوية عند أبعد طرف للوادي وكانت ملائمة تماما لتحقيق هدفنا فلا توجد مقابر أخرى تقع خلفها وهكذا ودون أن نثقل على أحد استطعنا أن نكون بجانب طريق مرور معتاد وفي الوقت نفسه استطعنا ضمان عزلة كاملة لأنفسنا.

والحقيقة كانت لمقبرة سيتي الثاني ميزات أخرى أيضًا لسبب واحد وهو أن مدخلها كان مغطى جيدًا بواسطة منحدرات الجبل البارزة التي لا تجعل أشعة الشمس الحارة تخترق مدخلها أبدًا في أي وقت من اليوم وبذلك يظل جو المقبرة باردًا نسبيًا حتى في أشد أيام الصيف حرارة، كما كان يوجد أمامها عدد من المساحات المفتوحة الخالية والتي انتفعنا بها لاحقًا باستخدامها كاستوديو تصوير في الهواء الطلق وكورشة لأعمال النجارة، وكنا نوعًا ما محاصرين بالنظر إلى ضيق المساحة التي نعمل داخلها لأن المقبرة طويلة جدًا وضيقة جدًا لدرجة أن كل أعمالنا كان يجب أن نتم في الطرف الأعلى منها لأن الجزء الأسفل منها، كان أقل نفعًا لنا ماعدا إمكانية استخدامه

لأغراض التخزين، وكذلك كان لهذه المقبرة بعض العيوب وذلك الكونها بعيدة بمسافة طويلة نوعًا ما عن موقع العمليات [مقبرة توت عنخ آمون] لكن ذلك على أية حال لم يكن إلا عيبًا صغيرًا جدًا بالمقارنة بالميزات الإيجابية التي وفرتها لنا، فقد أصبح لدينا عدد معقول من الحجرات وكان لدينا العزلة المطلوبة والأمان الذي أكدنا عليه بتركيب بولبة من الحديد تزن طنا ونصف الطن وتغلق بعدة أقفال.

هناك موضوع آخر بخصوص العمل في المعمل يجب على القارئ أن يفهمه جيدا وهو أننا كنا على بعد ٥٠٠ ميل من أي مكان، لذا فإذا قمنا مثلاً باستهلاك قليل من المولد الحافظة فربما يحدث تدهور في العمل قبل أن نستطيع إحضار مواد جديدة وكانت محلات القاهرة قد أمدتنا بمعظم احتياجاتنا لكن كان هذاك مواد كيميائية معينة استنفدنا كل مخزون القاهرة منها قبل أن ينتهى الشتاء، وكانت هناك أشياء أخرى يمكن الحصول عليها من إنجلترا فقط، لذلك كان الحرص المستمر والتفكير المسبق في كل شيء ضروريين لمنع حدوث النقص في مواد الحفظ وتوقف العمل في الأوقات اللاحقة، وبحلول يوم ٢٧ ديسمبر تمت كل تجهيز اتنا وكنا جاهزين للبدء في النقل الفعلى القطع الأثرية، وقد عملنا بنظام توزيع التخصصات في العمل بشكل حُرتب، أولا قام بورتون بالتقاط الصور لمجموعات القطع التي تحمل أرقامًا ثم أتبعه هول وهاوز بعمل خريطة ذات مقاييس رسم للحجرة وكانت كل قطعة مرسومة على الخريطة بشكل واضح، وقمت أنا وكالندر بتدوين المعلومات التحضيرية وتجهيز الحجرة للعمل ومراقبة نقل القطع الأثرية إلى المعمل، وهناك كان ميس ولوكاس يقومان باستلامها وكنا أيضنا مسئولين عن تدوين الملاحظات التفصيلية لمجريات العمل وأعمال الإصلاح والترميم المبدئي وأعمال الحفظ والوقاية للقطع داخل الحجرة، وكانت أول قطعة يتم نقلها هي الصندوق الخشبي المغطى بالرسومات الملونة ثم سار العمل من شمال الحجرة إلى جنوبها.

وهكذا انتهينا من يوم عمل صعب كان علينا فيه أن نتغلب على التشابك المعقد لأجزاء العربات الحربية وبالتدريج أيضاً خلصنا الأرائك ذات شكل الحيوانات من القطع التي كانت تحاصرها، وكانت كل قطعة بمجرد تحريكها توضع على نقالة خشبية مبطنة ويتم ربطها بها بأربطة من القماش وكان قد تم تجهيز عدد وافر من هذه النقالات لأنها كانت في كل حالة تقريباً تترك مربوطة في القطع المثبتة فوقها بصفة مستمرة (التجنب تكرار إمساكها بالأيدى) ولا يعاد استخدام النقالة، وكنا من حين لآخر عندما يتم ملء عدد كاف من النقالات نقوم بتجميعها في موكب واحد (بمعدل مرة واحدة في اليوم) ينطلق تحت الحراسة إلى المعمل، وكانت لحظة خروج هذا المركب هي اللحظة التي ينتظرها حشد الزائرين الساهرين فوق المقبرة، فبالخارج جاء مراسلو الصحف حاملين أوراقهم وكانت الكاميرات تطلق ومضات فلاشاتها في كل اتجاه وكان قد تم تنظيف وتجهيز طريق ضيق ليسير خلاله الموكب واعتقد أن عدد أفلام الكاميرات الذي استهاك في الوادي في الشتاء الأخير كان أكثر مما استهاك في أي مناسبة ممائلة أخرى منذ أن اخترعت الكاميرات، وذات مرة ونحن في المعمل احتجنا لقطعة من لفائف مومياء لأغراض التجارب وقد أرسلت إلينا في نقالة فقام الزوار والسائحون بتصويرها ثماني مرات قبل أن تصل إلينا.

نعود مرة أخرى لعملنا داخل المقبرة، لقد كان تحريك ونقل القطع الصغيرة أمرًا بسيطا نسبيًا لكن كان الأمر مختلفًا تمامًا عندما جاء الدور على الأرائك ذات أشكال الحيوانات والعربات الحربية، فكل الأرائك كانت مركبة من أربعة أجزاء: الجانبين اللذين على شكل حيوان، وسطح الأريكة، والقاعدة التي كانت أرجل الحيوانات مثبتة فيها. وكان من الواضح أن هذه القطع كبيرة جدًا بالنسبة لمحاولة تمريرها من ممر المدخل الضيق، ومن المؤكد أنه تم إدخالها إلى المقبرة في شكل أجزاء ثم تم تجميعها هنا داخل الحجرة. وبالفعل توجد عليها شرائط ذهبية تبدو أحسن حالاً من غيرها موجودة حول الفواصل تشير إلى موضع الأضرار التي تعرضت لها هذه الأجزاء خلال التعامل

معها وتم تركيبها بشكل جيد بعد وضع الأرانك في الحجرة، وكان من الواضح أنه لإخراجها من المقبرة يجب أن نفككها إلى أجزاء مرة أخرى وذلك لم يكن أمرًا يسيرًا لأنه بعد مرور ثلاثة آلاف عام فإن الشناكل البرونزية التي تربط الأجزاء ببعضها قد أصبحت بشكل طبيعي مشتبكة بإحكام في القفيزات [حلقات الشبك] وأن تتزحزح من مكانها، لكن في النهاية نجحنا في فصل أجزاء الأرانك بالكاد دون إحداث أية أضرار. لكن هذه العملية احتاجت لخمسة من فريقنا لإتمامها: اثنان قاما بتثبيت الجزء الأوسط من الأريكة واثنان كانا مسئولين عن راحة الحيوانات [الأجناب] بينما كان الخامس يعمل أسفل الأريكة في خلع الشناكل واحدًا بعد الآخر مستخدمًا عتلة معدنية، وعندما تم إخراجها على أجزاء لم يكن هناك اتساع كاف في الممر لتمرير أجناب الأرائك خلاله بسهولة واحتاجت لحرص شديد في تتاولها بالأيدي، وعلى أية حال فقد أخرجناها كلها دون وقوع أي حادث ثم قمنا فورًا بوضعها داخل صناديق كنا قد أعدناها لها أمام مدخل المقبرة مباشرة.



لوحة رقم ( ٣٦ )

أربكة "تا ورت" مثبتة على قاعدة مفرغة في شكل إطار مستطيل وتظهر أسفلها الفتحة التي حفر ها اللصوص للمرور إلى الحجرة الملحقة

ثم جاء الدور على أكثر القطع صعوبة في نقلها وهي العربات الحربية التي عانت بشكل كبير جدًا من المعاملة العنيفة التي تعرضت لها عند إدخالها المقبرة فلم يكن ممكنًا إدخالها كاملة، لأن عرضها كان أكبر من عرض المدخل وكان يجب خلع العجلات وقطع محاور العجلات بالمنشار عند أحد طرفيها ثم خلع كل جزء من مكانه، وعند نهب المقبرة قام اللصوص بإلقائهم فوق بعضهم رأسًا على عقب و خلال عملية التوضيب للاحقة التي قام بها موظفو الجبانة تم تكديس أجزاء العربات قطعة فوق أخرى بلا نظام.

والحقيقة أن العربات المصرية كانت بسيطة التكوين والتركيب لكن المعاملة العنيفة التي تعرضت لها في المقبرة أدت إلى هذه الصعوبة البالغة في تعاملنا معها وكانت هناك عملية أخرى معقدة وهي أن أجزاء السروج كانت مصنوعة من جلد غير مدبوغ وإذا تعرضت الرطوبة لزمن طويل ستتحول بسرعة إلى غراء وذلك هو الذي حدث هنا؛ فالكتلة الغروية السوداء التي كانت تمثل في الماضي غطاء السرج المزخرف قد ذابت على كل شيء وتساقطت قطراتها ليس فقط على الأجزاء الأخرى من العربات لكن أيضًا فوق قطع أخرى لم يكن بإمكانها تجنبها، وهكذا تلاشى جلد السروج بالكامل تقريبًا، لكن لحسن الحظ كما شرحت سلفا لا تزال لدينا الزخارف الذهبية التي كانت تغطى الجلد وسنقوم بإعادة تجميعها.

لقد شغلنا تفريغ الحجرة الأمامية سبعة أسابيع كاملة وكنا سعداء بالفعل عندما لنتهى العمل بها دون وقوع أي نوع الكوارث لنا، شيء واحد كنا نخاف منه وهو أن السماء كانت ملبدة بالغيوم لمدة يوم أو يومين وكان يبدو أننا سنتعرض لواحدة من العواصف الممطرة الشديدة التي كانت تزور طيبة من حين الآخر. وفي إحدى المرات سقطت الأمطار في شكل سيول وإذا كانت العاصفة قد استمرت الأي فترة من الوقت فإن أرض الوادي بأكملها كانت ستغرق في فيضان هائج والا توجد قوة على الأرض كان يمكن أن تحمي مقبرتنا من أن يطمرها الفيضان في هذه الحالة، لكن لحسن الحظ وعلى الرغم من أنه كان مؤكدا أن هناك أمطارا غزيرة سقطت في مكان ما في الإقليم فإننا نجونا منها باستثناء قطرات خفيفة سقطت علينا.

وفي ذلك الوقت عكف بعض مراسلي الصحف على كتابة بعض القصص المليئة بالخيال الواسع عن موضوع هذه العاصفة التي كانت تتوعدنا وكنتيجة لهذه الظروف وبسبب الأخبار المشوهة الأخرى وصانا تلغراف غامض المعنى يحتمل أن يكون من أرسله طالبًا متحمسًا لأعمال السحر، فقد جاء فيه :<<... في حالة حدوث مزيد من المتاعب أسكب حليبًا ونبيذًا وعسلاً على عتبة الباب >>(٢٤٠١)، ولسوء الحظ لم يكن عندنا لا نبيذ ولا عسل ولذلك لم يكن بإمكاننا تتفيذ هذه النصائح، وعلى لية حال فعلى الرغم من نقصيرنا في ذلك فقد نجونا من حدوث المزيد من المتاعب وربما منحتنا هذه الرسالة خدمة خفية!

وخلال قيامنا بنقل محتويات الحجرة الأمامية كان طبيعيًا أن نجمع كمية معقولة من الأدلمة بخصوص الأعمال التي قام بها عمال حفر ونحت المقبرة الأصليون وهذه الأدلمة ستساعد أفضل من أي شيء آخر في وضع التقرير النهائي عن النتائج التي وصلنا إليها، ففي المقام الأول أصبحنا نعرف من عمليات الختم على الباب الخارجي أن كل أعمال النهب قد تمت خلال سنوات قليلة من زمن دفن الملك، وأيضا أصبحنا نعرف أن لصوص المقابر اقتحموا المقبرة مرتين على الأقل، لقد كانت هناك قطع محطمة ومبعثرة على أرضية ممر المدخل وعلى درج السلام وهي تبرهن على أنه في وقت أول محاولة لنهب المقبرة كان طريق الممر بين البابين المختومين الخارجي والداخلي خاليًا من الرديم وأنه من الممكن – كما أفترض – أن عملية السرقة الأولى

<sup>(</sup>١٤٣) أرى أن صاحب هذه الرسالة كان من اليهود وغالبًا من اليهود المصريين ذلك الأنهم كانوا يفعلون ذلك في منطقة خان الخليلي والصاغة وحارة اليهود وقد توارث عنهم هذه العدادة صدبياتهم مسن المصريين الذين أصبحوا أصحاب محلات في خان الخليلي بعد رحيل اليهود ثم توارثها عنهم أيناؤهم الموجودون حاليًا والذين عملت بينهم اسنوات ورأيتهم يمارسون هذه العادة لكنهم لا يعرفون أنها يهودية ويمارسونها مثلما يستعملون البخور مع لختلاف بسيط وهو استبدال العسل والنبيذ بشراب العرضوص والحليب لرخص ثمنه والأن إلقاء المشرداءات والأطعمة بصفة عامة على الأرض والمرور عليها بالأكدام مكروه جدا عند العرب. (المترجم)

هذه قد تمت فور الانتهاء من مراسم الجنازة وبعد اكتشاف هذه السرقة ثم ملء الممر بالكامل بالأحجار والرديم الناتج عن حفر المقبرة نفسها ثم تمت محاولة السرقة التالية من خلال نفق تم حفره في الزاوية اليسرى أعلى الرديم، وفي هذه المحاولة الأخيرة نفذ اللصوص إلى داخل كل حجرات المقبرة، لكن هذا النفق الذي حفروه كان ضيقًا ومن الواضح أنهم لم يستطيعوا أن يخرجوا منه بأي شيء باستثناء القطع الأصغر حجمًا.

والآن بالنسبة للأملة التي وجدت بداخل المقبرة والتي تشير إلى الأضرار التي تمكن اللصوص من إحداثها بمحتويات المقبرة فهي كالتالي:

أولاً: كان يوجد اختلاف غريب بين الحالة التي تركت عليها كل من الحجرة الأمامية والحجرة الملحقة، فغي هذه الأخيرة كما وصفناها في الفصل السابق كان كل شيء في حالة فوضى واختلاط فظيع، ولم يكن هناك شبر واحد من الأرض خاليًا من الحطام المبعثر وذلك دليل قاطع على أن اللصوص فتشوا كل شيء وأطاحوا به رأسًا على عقب وأن حالة الحجرة الحالية هي بالضبط الحالة نفسها التي ترك عليها اللصوص الحجرة.

أما الحجرة الأمامية فكانت حالتها مختلفة تمامًا، فقد كان يوجد بها قدر محدود من اختلاط المحتويات فعلاً، لكنها كانت فوضى منظمة وإذا لم تكن كذلك مع وجود دليل السرقة الذي يقدمه النفق والأبواب المعاد ختمها، فلربما يتخيل المرء عند أول نظرة إليها أنه لم تكن هناك قط أي عملية نهب المقبرة وأن اختلاط المحتويات كان يرجع إلى عادة عدم المبالاة وقلة الاهتمام الشرقية وقت الجنازات (١٤١٠)، على أية حال فعندما شرعنا في عملية تقريغ هذه الحجرة سرعان ما أصبح واضحًا أن هذا التنظيم

<sup>(182)</sup> هذا الرأي دائم التكرار في كتابات الرحالة الأوروبين عن عادات المصريين وهو يعكس تعجب الأوربيين من حالة إهمال الاهتمام بالمظاهر عند أهل المتوفي وقت الدفن والتسى ترجم لمسيطرة الإحساس بالحزن الشديد على أهل المتوفي مما يجعلهم مشغولين بحرزنهم ولا يبدون أي اهتمام بالمظاهر على عكس الأوروبيين في هذه الظروف حيث يكونون في كامل هندامهم. (المترجم)

النسبي في محتوياتها كان يرجع إلى عملية التوضيب التي تمت على عجل وأن اللصوص كانوا يعملون هنا بسرعة تقريبًا مثلما كانوا يعملون في الحجرة الملحقة، فكانت هناك أجزاء من القطع نفسها عثر عليها في أركان مختلفة من الحجرة والقطع التي من المفترض أن تكون داخل الصناديق و جدت مستقرة على الأرض كما وجدنا فوق الأرائك وفوق أحد الصناديق صدرية سليمة لكنها مطوية بعضها على بعض وكذلك وجدنا خلف العربات الحربية في موضع يصعب الوصول إليه تمامًا غطاء صندوق أما الصندوق نفسه فكان في مكان بعيد عنه قرب الباب الداخلي إياب حجرة الملحقة] وكان واضحًا تمامًا أن اللصوص قاموا ببعثرة الأشياء هنا مثلما فعلوا في الحجرة المحقة وبعدهم جاء أحد ما وقام بتوضيب محتويات الحجرة مرة أخرى وفيما بعد عندما جئنا نحن افتح الصناديق وجدناها لا تزال تمثل دليلاً أكثر تفصيلاً على عملية النهب.

ثانيا: أحد الصناديق وهو الصندوق الأبيض الطويل الذي كان موضوعًا عند الطرف الشمالي من الحجرة كان مملوءًا لنصفه بالأقواس والسهام، وفوقها كانت توجد مجموعة مختلطة من ملابس الملك التحتية محشوة في بعضها بإحكام ومع ذلك كانت رؤوس السهام المعدنية منزوعة من كل السهام، وقليل منها وجدت ملقاة على الأرض وكانت هناك عصى وأقواس أخرى من الواضح أنها نتتمي لهذا الصندوق مبعثرة في الحجرة، وفي صندوق آخر كان يوجد عدد من الأردية المزركشة (مناه) مربوطة ببعضها في شكل حزمة ومحشورة بلا نظام ومختلط بها عدة أزواج من الصنادل، وكانت محتويات الصندوق محشوة بإحكام شديد لدرجة أن الأصبع المعنني الحد الصنادل قد ثقب نعله الجلدي واخترق نعل صندل آخر موضوع أسفله، وبداخل الصندوق كان يوجد صندوق مجوهرات صغير [شكمجية] وتماثيل صغيرة رفيعة كانت موضوعة فوق إناء تطهير مصنوع من القاشاني، وكانت هناك صناديق أخرى نصف

<sup>(</sup>١٤٥) الرداء الملكي كان مصنوعا من نسيج الكتان الخفيف ومفتوها من الجانبين ويلف فوقعه حسزام على الوسط. (المترجم)

فارغة أو تحتوي على مجرد خليط من بقايا من الأقمشة الكتانية، وبالإضافة إلى ذلك كان يوجد دليل مؤكد على أن هذا الاختلاط يرجع إلى التسرع في إعادة تعبئة القطع في الصناديق ولم يكن هناك ما يمكن فعله بالنسبة للترتيب الأصلي الذي كان في الصناديق لأنه كانت توجد فوق أغطية الصناديق المختلفة قائمة أسماء كمحضر إثبات رسمى بأسماء المحتويات المفترض أن تكون داخل الصناديق وفي حالة واحدة كانت القائمة بها شيء من العلاقة بين ما هو مدون عليها والمحتويات الموجودة بالفعل داخل الصندوق وهذه البطاقة مكتوب عليها عبارة: << ١٧ (اسم غير معروف) بلون حجر اللازورد >>، وداخل الصندوق كان يوجد ١٦ إناء من أواني التطهير مصنوعا من القائماني الأزرق الداكن، والقطعة السابعة عشر كانت ملقاة على أرضية الحجرة على بعد مسافة من الصندوق.

وأخيرًا فإن هذه القوائم ستكون ذات قيمة كبيرة في دراستنا النهائية لمحتويات المقبرة وسنكون قادرين في حالة كثير من القطع على نسب القطعة الصندوق الذي كان يضمها في أول الأمر وسنعرف ما هي القطع المفقودة، وقد كانت أفضل قطعة على الإطلاق في الصناديق رداء مصنوعًا بشكل مُركب بدقة من قطع صغيرة من القاشاني والذهب وحشوات الترصيع وهو يتكون من الكورسيه corsiet أمشد البطن – الدرع] (151) من قطعة واحدة وصدرية وقلادة، وقد وجدنا الجزء الأكبر منه في الصندوق الذي يحتوي على الأواني القاشاني التي ذكرناها أما القلادة ومعظم أجزاء الصدرية فقد وجدت مطوية بعيدًا عن الصندوق داخل مقصورة صغيرة من الخشب المغشى برقائق

<sup>(</sup>۱٤٦) الكورسيه هو اسم فرنسى يطلق على مشد البطن الذى هو رداء أشبه بحزام عريض جدا يغطى المنطقة من منتصف الصدر إلى نهاية البطن، وهو عادة يربط من الخلف بأحزمة رفيعة أو بأربطة وليس له حمالات على الكتف، والهدف من استخدامه شد ترهلات الجسم وجعله يبدو ممشوقا وإظهار صاحبه بمظهر رشيق جميل، والقطعة المشار إليها هنا كانت على الأرجح يرتديها الملك بمثابة درع ليحمى جسمه وإن كانت تعتبر في هذه الحالة مجرد درع رمزى لأنها لم تكن مصنوعة من الخامات التي يمكن أن تتحمل ضربات السيوف. (المترجم)

لذهب وكانت هناك قطع مفصولة عن الكورسيه موزعة في عدة صناديق أخرى وكانت مبعثرة على امتداد أرضية الحجرة ولا يوجد شيء في الوقت الحاضر يظهر أيًا من الصناديق ينتمي إليه هذا الكورسيه أو إذا كان بالفعل ينتمي لأي منها، فمن الممكن جدًا أن يكون اللصوص قد أحضروه من الغرفة الداخلية [الملحقة] ليتقحصوه عن قرب في الحجرة الأمامية حيث كانت لديهم إضاءة أفضل وفيها تعمدوا تمزيقه.

والآن من الحقائق التي بين أيدينا نستطيع إعادة تجميع كل أجزاء الأحداث التي مرت بها المقبرة وهي كالآتي:

في البداية قام اللصوص بعمل فتحة في الزاوية اليمني العليا من الباب المختوم الخارجي وكانت فتحة واسعة بما يكفي لتسمح بمرور رجل ثم بدأوا في حفر النفق وقد عمل الحفارون في شكل سلسلة من الأفراد بحيث يمررون الأحجار وسلال حمل مخلفات الحفر من رجل إلى آخر، وربما كانت سبعة أو ثمانية ساعات من العمل كافية لوصولهم إلى الباب المختوم الثاني، ثم قاموا بعد ذلك بعمل فتحة في هذا الباب ومروا من خلالها إلى الحجرة الأمامية، وعندئذ وفي جو شبه مظلم بدأ زحف مجنون لنهب المقبرة وكان الذهب هو منجمهم الطبيعي الذي بحثوا عنه لكن كان يجب أن يكون في حجم يمكن حمله ومن المؤكد أن الذهب أصابهم بالجنون من رؤيته يبرق حولهم فوق القطع المكسوة بصفائح الذهب التي لم يكن بإمكانهم تحريكها ولم يكن لديهم وقت لنزعها ولا كانوا يستطيعون التمييز بين الذهب المصمت ورقائق الذهب التي تكسو معظم القطع المذهبة في الضوء الخافت الذي كانوا يعملون فيه، وهناك عديد من القطع التي أخذوها على أساس أنها من الذهب المصمت اكتشفوا عند فحصها عن قرب أنها من الخشب المكسو برقائق الذهب فألقوها جانبا بازدراء، وقد عُوملت الصناديق بأسلوب خشن، وبلا استثناء تم جرها على الأرض إلى منتصف الحجرة وتم تقتيشها ونهبها فأصبحت محتوياتها متناثرة حول لرض للحجرة كلها، والأشياء القيمة التي وجدوها في الصناديق وأخنوها معهم ربما لن نعرفها أبدًا ولكن ما نعرفه هو أن بحثهم

لم يكن إلا بحثًا متسرعًا وسطحيًا لأن هناك عديدًا من القطع المصنوعة من الذهب المصمت قد تُركت في مكانها، لكن هناك شيئا واحدًا ذا قيمة نعرف أنهم استولوا عليه، ففي داخل المقصورة الصغيرة كانت توجد قاعدة تمثال من الخشب المكسو بالذهب صنعت لحمل تمثال صغير ولا تزال آثار قدم التمثال مطبوعة عليها (لوحة ٣٧) وقد اختفى التمثال ويمكن أن يكون هناك قليل من الشك في أنه كان من الذهب المصمت ومن المحتمل أن يكون مشابهًا جدًا المتمثال الذهبي الخاص بالفرعون تحتمس الثالث في صورة المعبود آمون، وهو من ضمن مجموعة لورد كار نرفون.



لوحة رقم (٣٧) قاعدة التمثال المسروق داخل المقصورة الذهبية الصغيرة

وبعد أن انتهى اللصوص من هذة المقصورة قاموا بتفتيش الحجرة الأمامية بالكامل ثم تحول انتباههم إلى الحجرة الملحقة وحفروا في بابها فتحة باتساع يكفي ليمر أحدهم منها ويقوم بتقليب وتفتيش محتوياتها كلها تماماً مثلما فعلوا في الحجرة الأمامية، وبعد ذلك توجهوا ناحية حجرة الدفن (مما يبدو أنهم لم يكونوا قد فعلوا ذلك حتى هذه اللحظة) وقاموا بعمل فتحة صغيرة جدا في الباب المختوم الذي يحجبها ويفصلها عن الحجرة الأمامية، ترى كم هو حجم الأضرار التي الحقوها بها؟ سنعرف ذلك في الوقت المناسب، ولكن حتى الآن يمكننا القول حاليًا إن هذه الأصرار أقل مما حدث في الحجرة الأمامية، وربما يكونون قد فوجئوا عند هذه المرحلة بما يقلقهم في عملهم الحجرة الأمامية، وربما يكونون قد فوجئوا عند هذه المرحلة بما يقلقهم في عملهم فهناك دليل صغير وشيق جدًا يبدو أنه يثبت هذا الرأي، ولعلنا نتذكر أننا في وصفنا لمحتويات الحجرة الأمامية في الفصل السابع قد ذكرنا أن أحد الصناديق كان يحتوي على حفنة من الخواتم المصنوعة من الذهب المصمت ملفوفة في لفة من القماش وهذه الخواتم الذهبية كانت شيئًا يجذب أي لص لأن قيمتها كذهب كانت كبيرة جدًا ومع ذلك أمكن أن تظل مختفية عن أعين اللصوص بسهولة حتى الآن.

والآن كل من زار مصر سيتذكر أنه عندما تعطي نقودًا لأحد الفلاحين فإن تصرفه المعتاد سيكون هو فرد طرف شال عمامته ووضع النقود فيه وطيه عليها ثم لف الجزء المطوي على النقود مرتين أو ثلاثة [ افقيًا بالنسبة لطول الشال ] لتثبيت النقود مكانها ثم تأمين هذه اللفة بعقد طرف الشال إلى الجزء التالي بعد مكان النقود] وهكذا يتحول طرف الشال إلى عقدة (صرة) وقد تم حفظ الخواتم التي وجدناها بنفس الطريقة بالضبط. نفس الطية من القماش المفرود ونفس عملية الطي الدائري لعمل صرة من طرف الشال ونفس العقدة المفكوكة. وهذا – ولا شك في ذلك – كان من عمل أحد اللصوص. لكن قطعة القماش التي استخدمها لم تكن شال عمامة اللص،

ففلاح ذلك العصر لم يكن يرتدي شال عمامة (١٤٧) لكنها كانت أحد أوشحة الملك التي وضعت ضمن الأثاث الجنائزي في المقبرة واللص استخدمها بهذه الطريقة ليسهل حملها وبها الخواتم الذهبية (لوحة ٣٨)، إنن كيف تركت صرة الخواتم الثمينة هذه في المقبرة ولم تؤخذ؟ لقد كان ذلك آخر شيء يمكن أن يحب اللص نسيانه وفي حالة وجود إنذار بخطر مفاجئ فإنها لم تكن ثقيلة للدرجة التي تعيق اللص في هروبه مهما كان متعجلاً وربما كان ذلك هو السبب.

<sup>(</sup>١٤٧) اعتاد الفلاح المصري الذي يمتاز بشدة الحرص على استخدام منديله الكبير في هذه العملية وقد رأيت بنفسي لعدة مرات في فترة السبعينيات سيدات ريفيات عجائز يقمن بهذه العملية، فكانت العجوز تفرد منديلها وتضع النقود في وسطه ثم تطوي نصف المنديل على نصفه الأخر فوق النقود ثم تقوم بلف (برم) المنديل تجاه الناحية المفتوحة عدة مرات حتى يصبح في شكل أنبوب مسطح ثم تقوم بربط طرفيه فيصبح في شكل عدة الحيل وفي قلبها النقود. (المترجم)



لوحة رقم ( ٣٨ )

جزء من غنيمة اللصوص تُركت بالمقبرة
(٨ خواتم من الذهب ملفوفة داخل منديل طويل من الكتان)

والآن نحن في الغالب مضطرون إلى استنتاج أن اللصوص إما قد تم إيقاعهم في فخ وقبض عليهم وهم داخل المقبرة أو أن بعض اللصوص الآخرين كانوا يتتبعونهم ثم اقتحموا عليهم المقبرة في لحظة هروبهم، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يفسر لنا وجود قطع أخرى من المجوهرات والمشغولات الذهبية أثمن من أن تُترك وأكبر من أن يغفل عنها.

وعلى أية حال فإن أخبار السرقة قد وصلت إلى أسماع الموظفين المسئولين عن الجبانة فجاءوا إلى المقبرة ليتحروا ما حدث وليصلحوا الأضرّار، ولسبب ما يبدو أنهم كانوا متسرعين في عملهم مثل اللصوص الذين نهبوا المقبرة ومن ثم أتموا عملهم في ترميم وإصلاح الأضرار للأسف بإهمال متعمد وشكل محزن، وقد تركوا الحجرة الملحقة الصغيرة وحدها تعانى بكل قسوة مما أصابها ولم يزعجوا أنفسهم حتى بسد الفتحة التي حفرها اللصوص في بابها، أما في الحجرة الأمامية فقد تم رفع القطع الصغيرة التي كانت مبعثرة على الأرض وتم ربطها في حزم وأعيد حشرها (لا توجد كلمة غير ها تعبر عن هذا العمل) في الصناديق ولم تبذل أي محاولة الفصل بين أنواع القطع المختلفة وخاماتها أو لوضع القطع داخل الصناديق التي كانت مخصصة لها في الأصل، فبعض الصناديق تمت تعبئتها بشكل مكتظ وصناديق أخرى تركت تقريبًا فارغة وكان يوجد فوق إحدى الأرائك حزمتان كبيرتان من القماش أفت فيها مجموعة متنوعة من الأشياء لكن لم يتم جمع كل القطع الصغيرة وتُركت العصى والأقواس والسهام مبعثرة في مجموعات وفوق غطاء أحد الصناديق كانت هناك صدرية ذات دلايات ملقاة ومطوية وبجانبها وسادة خواتم من القاشاني (لوحة ٤٨)، وعلى الأرض في أحد جوانب الحجرة كانت توجد فردة صندل مصنوع من الخرز في حالة مهترئة والفردة الثانية منه ملقاة في الجانب الآخر من الحجرة، أما القطع الأكبر حجمًا فقد تم دفعها بلا حرص إلى الوراء باتجاه الجدار أو تكديسها قطعة فوق الأخرى، وبالتأكيد لم

يظهر الموظفون أي احترام لا لقطع الأثاث، الجنائزي ولا لاسم الملك صاحب هذا الأثاث، والمرء يتعجب هنا... إذا كانوا قد رتبوا أثاث المقبرة بهذا الشكل السيء لماذا أزعجوا أنفسهم بترتيبه ولم يتركوه كما هو بالمرة لكن هناك شيء واحد يجب أن نعترف به لهم وهو أنهم لم يقوموا بسرقة أي شيء من المقبرة وهم كانوا في وضع يمكنهم من فعل ذلك بسهولة لحسابهم الخاص، ويمكننا التأكيد ونحن على صواب من أنه كانت توجد من بين القطع القيمة الثمينة قطع صغيرة سهل إخفاؤها ومع ذلك أعادوا تعبئتها داخل الصناديق.

وانتهى عمل موظفى الجبانة في الحجرة الأمامية عند هذا الحد الذي قرروا أن ينتهوا عنده على الأقل وتم سد الفتحة التي حفرت في الباب الداخلي بداخل الحجرة الأمامية [ياب حجرة الدفن] وتم الختم عليه بختم الجبانة الملكية وعادوا إلى الخارج وسدوا وختموا الفتحة التي فتحها اللصوص في باب الحجرة الأمامية ثم قاموا بمل النفق الذي حفره اللصوص خلال الرديم في الممر ثم أصلحوا الباب الخارجي وإنصرفوا، ولكن ما الإجراءات الإضافية التي اتخذوها لمنع تكرار الجريمة.. لا نعرف. لكن من المحتمل أنهم دفنوا مدخل المقبرة بالكامل ليكون مخفيًا عن الأنظار وربما تكون الظروف السياسية المستقرة في البلاد هي التي منعت تكرار حوادث سرقة المقابر الملكية لبعض الوقت، لكن على المدى البعيد لاشيء كان يمنع نهب المقبرة إلا الجهل بمكان وجودها الذي أنقذها من محاولات أخرى السرقـــة، ومن المؤكد جذا أنه ما بين يوم إعادة غلقها ويوم اكتشافنا لها لا توجد يد لمست الأختام الموجودة على الباب.

## الفصل التاسع

## الزوار والصحافة

لن ممارسة العمل الأثرى تحت أضواء الشهرة بمثل تجربة جديدة مدهشة بالنسبة لمعظمنا، ففي الماضي كنا نتجول في مكان عملنا بسعادة ورضا وكنا نحن فقط الذين نهتم بشدة بأعمالنا و لا نتوقع وجود أناس آخرين يهتمون بعملنا بأكثر من ابتسامة فاترة، والآن وفجأة وجدنا العالم كله يهتم بنا اهتمامًا مركزًا جدًا وهو شغوف جدًا بمعرفة تفاصيل العمل الذي نقوم به لدرجة أنه تم إرسال صحفيين نوى مكانة خاصة من أصحاب الرواتب العالية لإجراء لقاءات صحفية معنا ولتسجيل كل تحركاتنا وكانوا يختبئون في أركان المكان ليقتنصوا المعلومات منا، لقد كان أمرًا محيرًا لنا قليلاً كما قلت و لا أقول مربكًا، وكنا أحيانًا نتساءل كيف ولماذا يحدث كل ذلك؟ ولعلنا نتعجب لكنني أعتقد أن ذلك من الممكن أن يربك أي شخص عندما يريد إعطاء إجابة مضبوطة عن أي سؤال، ويمكن للمرء أن يفترض أن السبب هو أنه في الوقت الذي حدث فيه الاكتشاف كان الناس في حالة ملل شديد من أخبار الجرائد المعتادة عن الإصلاحات السياسية والاجتماعية والمؤتمرات وسفر الوفود الرسمية... إلخ، وكان يشتاق إلى بعض المواضيع الجديدة التي تدور حولها المناقشات المثيرة وكانت فكرة الكنز المدفون هي الفكرة التي تجذب معظم الناس، وكيفما كان السبب أو مجموعة الأسباب فإنه من المؤكد تمامًا أنه عندما نشرت "التايمز" تقرير ها الأول عن عملنا لم تكن هناك قوة على الأرض يمكنها أن تحجبنا عن أضواء الشهرة التي هيطت علينا، لقد كنا عاجزين عن فعل أي شيء وكان علينا أن نستفيد منها بأكثر ما يمكن، أما الجانب المربك من هذا الموضوع فسرعان ما تأكد لنا بشكل لا التباس فيه عندما

النهالت علينا التلغرافات من كل أركان الأرض، وخلال أسبوع أو أسبوعين بدأت نتبعها الخطابات ومنذ ذلك الوقت وطوفان مراسلي الصحف مستمر، بعضهم كتب إلينا خطابات أدبية مذهلة، بدءًا من خطابات التهنئة التي واظبت على تقديم عروض المساعدة في ترتيب كل وسائل العمل بدءًا من عمل خرائط المقبرة انتهاءً بعرض تقديم "خادم خصوصي" لي، بجانب إرسال طلبات الحصول على هدايا تنكارية من المقبرة حتى ولو قليلاً من حبات الرمل من فوق سطح المقبرة فإنها ستقبل بامنتان شديد!!، كما عرضت علينا مبالغ مالية خيالية من شركات إنتاج الأفلام السينمائية الشراء حق نشر قطات المقبرة في إعلانات موديلات الملابس، وكذلك نصائح حول طرق حفظ الآثار وأفضل الأساليب التهدئة الأرواح والعناصر الشريرة، كما أرسلت إلينا قصاصات من الصحف ونبذات دينية وما يمكن أن نسميها مراسلات مازحة وهي تحذيرات شديدة من اتنيس حرمة المقدسات، وادعاءات بصلة القرابة العائلية لي ومنها مثلاً قول أحدهم: "أنت ابن العم الذي كان يعيش في كامبرويل في عام ١٨٩٣ ولم تصلنا أخبار عنه منذ ذلك الوقت"... إلخ... الخ... المنابع المنا





لوحة رقم (٣٩) السائحون فوق المقبرة

لقد انهمرت علينا اتصالات حمقاء من هذا النوع بنسبة ١٠ أو ١٥ رسالة يوميًا وبشكل مستمر طوال الشتاء ويوجد لدينا منها ملء جوال من الممكن أن تشكل موضوع دراسة شيقة في علم النفس إذا كان المرء لديه متسع من الوقت ليخصصه لها. بالله عليكم ماذا يفعل المرء مع شخص جاء يستفسر بكل وقار ومهابة عما إذا كان اكتشاف المقبرة يلقي أي ضوء على الفظائع البلجيكية المزعومة في الكونجو؟!!!، وبعد ذلك حضر أصدقاؤنا مراسلو الصحف الذين تقاطروا على الوادي بأعداد كبيرة ووجهوا مواهبهم الاجتماعية كلها (وكانت وافرة) القضاء على ما تبقى من عزلة أو من هدوء الصحراء الذي ربما كنا لا نزال نحتفظ ببعض منه وهم بالتأكيد قد قاموا بواجبهم ببعض الإتقان، ذلك لأن كل منهم كان مطالبًا أمام نفسه وأمام جريدته بالحصول على معومات يومية، اذلك فقد كنا سعداء و نحن في مصر عندما سمعنا قرار لورد كارنرفون في لندن بمنح كل حقوق النشر لجريدة التايمز The Times).

وكان هناك موضوع آخر ربما كان أكثر خطورة علينا من حالات الارتباك وهو تلك السمعة السيئة التي أصابتنا بسبب الجانبية الممينة للمقبرة تجاه الزوار (١٤٩)، فلم يحدث أبدًا أننا أردنا أن نكتم الأسرار عن الزوار أو كان لدينا أي اعتراض عليهم،

<sup>(</sup>١٤٨) تعاقد لورد كارنرفون مع جريدة التايمز البريطانية على منحها احتكار حق نشر كل مبق صحفى عن المقبرة وأن تتولى بيع الأخبار و الصور لمن نشاء و ذلك مقابل ٧٧٥ من العائد و يحصل كارنرفون على ٢٠٥، وقد دفعت التايمز للورد كارنرفون مبلغ ٥ الأف جنيه إسترليني مقابل توقيع العقد. (نقلا عن كتاب: "Thomas Hofing: "Tut Ankh Amen, The story which never told": (المترجم)

<sup>(189)</sup> كان تحديد عدد الزوار خوفا على سلامة المقبرة وكذلك منع دخول الصحفيين المصربين إلى المقبرة بسبب حصول جريدة التايمز على احتكار حق النشر لأخبار الاكتشاف، كل ذلك تسبب في حدوث صدام بين كارتر وكارنرفون وبين الحكومة المصرية بزعامة سعد باشا زغلول، ومن الأدلة على ذلك البرقيتان اللتان أرسلهما سعد زغلول إلى كارتر وإلى لورد أللنبي وقد أوردهما الصحفى الكبير مصطفى أمين في مذكراته من ولحد لعشرة - ص ٣٥٦ و٣٥٠ (المترجم).

وفي الحقيقة كانت توجد بعض الأشياء التي تسرنا أكثر من عرض أعمالنا على الناس المقدرين لها، لكن كلما تطور الموقف أصبح واضحًا جدًا أنه إذا لم نفعل شيئًا ما لتهدئة الأمور فإننا سنقضى الموسم كله نلعب دور مرشدي المتاحف ولن نقوم بأي عمل على الإطلاق، بالتأكيد كان الأمر يمثل فصلاً جديدًا في تاريخ الوادي. لقد كان التعامل مع السائحين فيما مضى دائمًا مألوفًا لنا لكن الآن أصبح الأمر بالنسبة لنا نظام عمل رسمى وليس حفلة في الهواء الطلق، لقد كان السائحون وفي يدهم كتاب "دليل السائح" يزورون العديد من المقابر بقدر ما يسمح لهم الوقت أو الترجمان الذي يصحبهم ثم ينهمكون في تتاول غدائهم وبعد ذلك ينطلقون على عجل في جولة جديدة لمشاهدة الآثار في مكان آخر، أما في هذا الشتاء فلم يهتم أحد بالترجمان ولا بجنول الزيارات والكثير من المواقع المعتاد زيارتها لم يزرها أحد، فقد كانت مقبرة توت عنخ آمون تسحبهم مثل المغناطيس، فمن الساعة الأولى في الصباح الباكر يبدأ الحج إليها وكان الزوار يصلون إلينا فوق ظهور الحمير وعلى عربات الكارو وفي عربات الحنطور التي يجرها زوج من الخيل ثم يشرعون في أخذ راحتهم في الوادي دون أي تكلف وكأنهم في بيوتهم طوال اليوم، وكان يوجد جدار منخفض على المستوى الأعلى من الأرض حول مدخل المقبرة، وكان كل من الزائرين الذين يصلون مبكرًا يقفون خلفه مترصدين لمدخل المقبرة وكل منهم يدعى حق المشاهدة وكانوا منظمين أنفسهم في انتظار حدوث شيء وأحيانًا قد يحدث ذلك الشيء وفي أغلب الأحوال لا يحدث شيء. لكن يبدو أن ذلك لم يكن يشكل فرقًا بالنسبة لقوة صبرهم، وحول المقبرة كان بإمكانهم الجلوس طوال النهار يقرأون ويتحدثون وتقوم النساء بأشغال التريكو وبعضهم يقوم بتصوير المقبرة وتصوير أنفسهم. ويكونون سعداء جدًا إذا استطاعوا أن يلمحوا شيئا من محتويات المقبرة، ودائمًا ما كانت تحدث حالة هياج عندما تصعد كلمة من المقبرة تدل على أن شيئا ما سيخرج منها. فكانت الكتب وإبر التريكو تلقى جانبًا وترتفع كل بطاريات الكاميرات وتوجه إلى ممر المدخل.

وكنا بلا شك ننزعج أحيانًا خشية أن ينهار علينا الجدار العلوي فوق رؤوسنا ويسقط حشد الزوار في حفرة مدخل المقبرة، ومن المؤكد أن رؤية قطع أثرية غريبة مثل الحيوانات المذهبة الكبيرة الخاصة بالأرائك وهي تخرج تدريجيًا من الظلام إلى ضوء النهار كان منظرًا مهيبا ومؤثرا في النفس.

وأثناء إخراجنا لقطع الأثاث الجنائزى من المقبرة عبر الممر الضيق كنا مشغولين بالحفاظ على سلامتها عن التفكير في حالة حشود الزوار، لكن سماع لهيث الأنفاس في أعلى ثم الطنين الحاد لصيحات الإعجاب كان يبرهن لنا على أثر ظهورها على المشاهدين، وبالنسبة للزوار العابرين الذين يرضون أنفسهم بالمشاهدة من أعلى المقبرة لا يمكن أن يكون هناك اعتراض عليهم ومتى أمكن كنا نخرج القطع الأثرية دون أغطية تخفيها من أجل متعتهم الخاصة لكن، ربكتنا الحقيقية كان يسببها عدد من الناس كانوا لسبب أو لآخر يقفون فوق المقبرة نفسها وكان ذلك يمثل الصعوبة التي تقابلنا بشكل تدريجي ومخادع جدًا لدرجة أنه ولوقت طويل لا أحد منا كان يدرك ما النتيجة المحتملة التي سنترتب على ذلك، وفي النهاية تسبب ذلك بالفعل في توقف العمل.

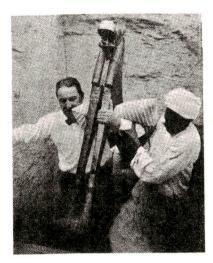

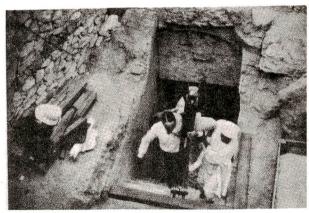

لوحة رقم (٤٠) كارنز يحمل أريكة "تا ورت" إلى خارج المقبرة

وفي بداية عملية تفريغ الحجرة الأمامية استقبانا بالطبع التفتيش الرسمي على المقبرة من الموظفين الإداريين المعنيين بالأمر، وبالطبع رحبنا بهؤلاء الموظفين وعلى المنوال نفسه كنا دائما نسعد باستقبال علماء الأثار الآخرين والذين لهم حق زيارة المقبرة وكنا مسرورين بجعلهم يشاهدون كل شيء كان موجودًا ويمكن رؤيته، وإلى هذا الحد لم تكن هناك أي مشكلة ولم يكن ممكنا حدوث أي مشكلة أبدًا، لكن المتاعب بدأت مع مجيء خطابات التوصية بمشاهدة المقبرة والتي كانت تكتب بالمنات، بكل ما في هذه الكلمة من معني، بواسطة اصدقاننا (ولم نكن نعرف من قبل أن لدينا هذا الكم من الأصدقاء) وأيضنا كان يكتبها أصدقاء أصدقاننا وأناس لهم حقوق فعلا علينا وأناس آخرون لم يكن لديهم أي حقوق على الإطلاق، ولأسباب ببلوماسية كانت تكتب بعض التوصيات الينا من وزراء أو موظفين إداريين في القاهرة، ولن أقول شيئا عن التوصيات التي كان يكتبها البعض موظفين إداريين في القاهرة، ولن أقول شيئا عن التوصيات التي كان يكتبها البعض تشير بوضوح تام وتحانق كيف سيكون من غير المنطقي أن يُرفض دخولهم، وقد وصل تشير بوضوح تام وتحانق كيف سيكون من غير المنطقي أن يُرفض دخولهم، وقد وصل الأمر إلى أن شخصنا متحنلقا اعترض طريق موظف التلغراف وحاول أن يجعل من توصيل الرسائل إلينا عزرًا لدخول المقبرة.

لقد أصبحت الرغبة في زيارة المقبرة متسلطة على السائحين، وفي فنادق الأقصر أصبح السؤال عن طرق ووسائل للتوصل لدخول المقبرة هو موضوع النقاش المعتاد بين السائحين، وكان أولئك الذين شاهدوا المقبرة يتفاخرون بذلك علنًا، وبالنسبة للعديد من الذين لم يشاهدوها أصبحت مسألة الحصول على كارت توصية لرؤية المقبرة مسألة كرامة شخصية بشكل أو بآخر، إلى هذا الحد كاتت الأمور تؤخذ بجدية لدرجة أن وكالات سياحة معينة في أمريكا أعلنت بالفعل عن رحلة إلى مصر لرؤية المقبرة، كل ذلك كما يمكن تخيله جعلنا في موقف مربك جدًا، كان هناك زوار بعينهم كان يتحتم علينا

لأسباب دبلوماسية السماح له بدخول المقبرة وزوار آخرون لم نكن نستطيع رفض السماح لهم دون أن نسيء بشكل جدي لهم وللطرف الثالث الذى أحضروا منه التوصية، أين كنا نحن وما هى سلطتنا لنوقف كل ذلك؟ كان واضحا أنه يجب فعل شيء ما، لأنه كما قلت من قبل كان العمل في المقبرة قد توقف بالكامل، وفي النهاية قمنا بحل هذه المشكلة بالهرب من المقبرة، فبعد عشرة أيام من فتح الباب المختوم قمنا بملء مدخل المقبرة بالرديم وأغلقنا مدخل المعمل وسددناه واختفينا لمدة أسبوع وذلك أعطانا استراحة كاملة وعندما عدنا للعمل قررنا منع زيارة المقبرة بشكل نهائي ووضعنا قاعدة ثابتة تنص على منع الزيارات للمعمل تمامًا. والآن أصبحت مسألة الزوار بأكملها مسألة بعض الذوق، وبهذا فنحن قد أشعلنا الموقف ضدنا فأصبحنا متهمين بقلة الاحترام وبسوء بعض الذوق، وبهذا فنحن قد أشعانا الموقف ضدنا فأصبحنا متهمين بقلة الاحترام وبسوء بيائا واضحًا بالمشاكل التي أغرقتنا. فهناك مشكلتان أساسيتان، أولا: خطر حضور عد من الزوار الذين يشكلون خطرًا جديًا على قطع الآثار نفسها وهو خطر نحن — بصفتنا المسئولين عن هذه القطع الأثرية — ليس لدينا الحق في تركها تتعرض له، وكيف يكون الأمر عكس ذلك ؟



لوحة رقم ( ٤١ ) كارتر يسير مع طابور حراسة لقطعة أثرية من محتويات المقبرة أثناء نقلها إلى المعمل في مقبرة سيتي الثاني

إن المقبرة صغيرة ومزدحمة وعاجلاً أو آجلاً (وهذا حدث بالفعل أكثر من مرة العام الماضي) فإن خطوة واحدة خطأ أو حركة متسرعة من زائر سوف تتسبب في ضرر ان يمكن إصلاحه أبدًا، وحينها ان تكون غلطة الزائر الأنه الا يعرف والا يستطيع أن يعرف الحالة الحقيقية أو الوضع الحقيقي الذي عليه كل قطعة، لكنها ستكون غلطتنا نحن التركه في هذا المكان، والجزء الأسوأ في الأمر أن الزائر كان مهتمًا وبقدر ما كان متحمسًا كان ذلك سببا في وقوع الضرر، الأنه يكون في ذلك الوقت منفعلاً، وفي حماسه تجاه قطعة ما يكون من المحتمل أن يدفع إحدى القطع الخلف أو أن يصطدم بقطعة أخرى، وحتى إذا لم تحدث أضرار فعلية بيد الزائر فإن مجرد مرور مجموعات كبيرة من الزوار في المقبرة يثير الأتربة وهذه الأثربة في حد ذاتها شيء ضار بالقطع الأثرية.

كان هذا هو أول وأوضح خطر يقابلنا، أما الخطر الثاني فيرجع إلى فقدان وقت العمل الفعلي والذي يسببه الزائرون، وقد لا يظهر هذا الخطر بشكل مباشر اكنه من بعض النولحي هو أكثر ضرراً. وهذا سيبدو أمراً مبالغًا فيه بشكل مهول بالنسبة الزائر الفردي الذي سيتساءل: أي فرق يمكن أن يحدثه نصف الساعة الذي يقضيه هو أو هي بالنسبة للعمل الذي يستغرق موسماً كاملاً، وهذا يبدو حقيقيًا تمامًا بالنسبة لمدة نصف الساعة، لكن ماذا عن التسعة الزوار الآخرين أو مجموعة الزوار الذين جاءوا في نفس اليوم؟! فبعملية حسابية دقيقة سيكونون قد شغلوا خمس ساعات من يوم عملنا وفي الواقع أكثر من خمس ساعات لأنه في الفترات الفاصلة بين الزائرين يكون من المستحيل التركيز خلالها في أي عمل، فبصرف النظر عن كل النوايا والمقاصد فإن يوما كاملاً يكون قد ضاع بسبب هذه الزيارات، وعلى هذا المنوال كانت هناك أيام كثيرة في الموسم الماضي يأتينا فيها عشر مجموعات من الزوار كل يوم، وإذا كنا قد رضخنا لكل طلب زيارة مع تجنب أي إمكانية لرفض دخول أي أحد لما كان هناك يوم واحد يقل فيه استقبالنا المزوار عن العشر المجموعات، بمعنى آخر ربما مرت أسابيع واحد يقل فيه استقبالنا المزوار عن العشر المجموعات، بمعنى آخر ربما مرت أسابيع

كاملة بلا أي عمل على الإطلاق كما حدث بالفعل خلال الشتاء الماضى، فقد أعطينا الزوار ربع موسم العمل، وقد وضح أثر ذلك في اضطرارنا إلى مد وقت عملنا خلال فترة الطقس الحار لمدة شهر كامل أكثر مما كنا ننتويه، وحرارة الجو في الوادي ليست الشيء الذي يتوقع معه الاتزان والتحكم في العمل، وقد تساعد حرارة الجو على أي شيء إلا رؤية عمل يتم بشكل جيد.

كانت هناك أشياء كثيرة معرضة للخطر أهم من راحتنا الشخصية، فقد كان يوجد خطر فعلي على القطع الأثرية نفسها، وكانت القطع الرقيقة حساسة للغاية تجاه أي تغير في درجة حرارة الجو ويجب أن تراقب طوال الوقت بعناية وفي عملنا الحالي كان التغيير من جو الحجرة الأمامية المغلقة إلى درجة الحرارة المتغيرة بالخارج ثم إلى الهواء الجاف في المقبرة التي استخدمناها كمعمل كان تغيرًا ملموسًا جدًا، وقد تأثرت به قطع معينة من آثار المقبرة لذا كان من المهم جدًا استخدام أساليب الحفظ من أول لحظة ممكنة.

وفي بعض الحالات كان هناك احتياج لإجراء معالجات تجريبية عليها بالمواد الحافظة وبالتالي تجب متابعتها بالملاحظة لمعرفة النتائج وكان خطر التوقف عن العمل يلوح لنا، وأنا لست بحاجة إلى الدخول في هذا الموضوع، ففيم سيفكر الكيميائي إذا طلبت منه وقف تجربة كيميائية حساسة ليأخنك في جولة لمشاهدة معمله? وماذا سيكون إحساس الطبيب الجراح إذا أوقفته في منتصف إجراء عملية جراحية؟ وماذا عن المريض نفسه؟ ولفعل ذلك ترى ماذا ستكون الكلمات التي سيقولها المرء في مثل هذا الموقف؟ وما الذي سيتحدث عنه؟ وما الذي لن يرغب في قوله؟ إذا كان لديه عشر مجموعات متوالية من الزوار خلال فترة الصباح فقط وكل منهم يتوقع أن تريه كل شيء في مكان عملك.

وفى هذه الظروف فإن متطلبات علم الآثار هى بالتأكيد أمر أهم من طلبات الزيارة المتعلقة بأى شكل من أشكال البحث العلمي أو حتى (هل أتجرأ وأقولها)

الطلبات الخاصة بالعلم السري لتكوين الثروات (١٥٠٠). والآن... لماذا يهاجموننا!! هل لأتنا نقوم بعملنا في منطقة نائية وليس في مدينة مزدحمة فإننا نعتبر مجموعة من الريفيين الأجلاف عديمي النوق لأتنا نعترض على الإيقاف المستمر للعمل!! أعتقد أن السبب الحقيقي هو أن علم الآثار المعروف عند العامة لا يعتبر عملاً حقيقيًا على الإطلاق، فالحفائر الأثرية في نظر العامة من الناس تعتبر نوعًا من الترف والتسلية للسائح الثري يتم تتفيذها بماله الخاص إذا كان غنيًا بما يكفي أو بأموال أناس آخرين إذا كان يستطيع إقناعهم باستثمار أموالهم فيها وبعد ذلك كل ما عليه فعله هو أن يستمتع بحياته في طقس شتوي جميل ويستأجر مجموعة من السكان المحليين ليحفروا ويعثروا له على الآثار. هذا هو عالم الآثار الهاوي الذي نادرًا ما يعمل بيديه لكن غالبًا يكون حاضرًا عندما يحدث الاكتشاف الفعلي، وهو مسئول بشكل كبير عن الرأي الذي يكون حاضرًا عندما يحدث الاكتشاف الفعلي، وهو مسئول بشكل كبير عن الرأي الذي ذكرناه.

الحقيقة إن حياة المنقب عن الآثار هي فى أغلب الأحوال حياة مملة ومليئة بالعمل الشاق مثل حياة أي شخص آخر في المجتمع كما آمل أن أوضحها لكم في الفصل التالي.

والآن أرى أني كتبت هنا أكثر مما كنت أنوي كتابته عن هذا الموضوع لكن الحقيقة هذا أمر مهم جدًا بالنسبة لنا كمنقبين عن الآثار، ونحن الآن لدينا فرصة في هذه المقبرة لم يحظ بها قط أي عالم آثار آخر من قبل لكن إذا كنا سنأخذ الفرصة كاملة (١٥١) فمن الضروري جدًا أن يتركنا الآخرون لنعمل دون معوقات، وهذا ان

<sup>(</sup>١٥٠) يلمح كارتر بذلك إلى عروض سرية قُدمت له لشراء قطع من محتويات المقبرة مقابل مبالغ ماليــة كبيرة لكنه رفضها وقد لثبت الزمن صدقه ونزاهته فلا يوجد خارج مصر الآن من محتويات المقبرة إلا القطع القليلة التي حصل عليها لورد كارنرفون بشكل قانوني وأهديت بعــد ذلــك إلــى متحــف المتروبوليتان وبعد ذلك هناك القطع التي سرقت من المتحف المصري بالقــاهرة ولا أحــد يعــرف مكانها الآن. (المترجم)

<sup>(</sup>١٥١) إذا فشلنا في استغلالها بالشكل الولجب فسنجلب على أنفسنا لعنة ولجبة من كل أجيال علماء الآثار في المستقبل.

يحدث وزوارنا كلهم يبدون كما لو كانوا شديدى الاهتمام بعلم الآثار أو حتى متوسطي الاهتمام به، وكثيرون منهم كانوا منجنبين للآثار بدافع الفضول وحسب أو حتى بسبب ما هو أسوأ من ذلك وهو الرغبة في زيارة المقبرة لمجرد أنها شيء مفروض عمله خلال الرحلة إلى وادي الملوك وكانوا يريدون أن يكونوا قادرين على التحدث بإسهاب عنها لأصدقائهم عندما يعودون لبلادهم أو للاستعلاء على السائحين الأقل ثراء الذين لم يدبروا لأنفسهم واسطة لدخول المقبرة.

هل يمكنك وأنت منهمك تمامًا في مشكلة صعبة أن تتخيل أي شيء أكثر جنونًا من التخلي عن نصف ساعة من وقتك الثمين لزائر قام بعمل كل أنواع الاتصالات التي يمكن تصورها ليحصل على تصريح بدخول المقبرة ثم تسمعه عند رحيله يقول بصوت مسموع: "حسنًا... لكن لم يكن هناك الكثير مما يستحق المشاهدة "!!. لقد حدث ذلك فعلاً في الشتاء الماضي و لأكثر من مرة.

وعلى أية حال ففي الموسم القادم ستبقي في المقبرة أشياء أقل مما يريد الزائرون رؤيتها، وسيكون من المستحيل تمامًا دخول حجرة الدفن لأن كل شبر فيها سيكون مشغولاً بتركيب السقالات وعملية نقل المقصورة الذهبية الكبيرة عبر أقسام المقبرة وستكون عملية حساسة جذا لا تسمح بفترات توقف في العمل، أما في المعمل فقد القترحنا التعامل مع قطعة آثار واحدة فقط في كل مرة والتي يتم تغليفها بعد ذلك ووضعها جانبا بمجرد الانتهاء منها وتوجد الآن ستة قطع من محتويات المقبرة معروضة في متحف القاهرة، ونحن نرجو بشدة من الزائرين لمصر أن يقنعوا أنفسهم بمشاهدتها وبمشاهدة ما يستطيعون رؤيته خارجًا من المقبرة من بعيد وعدم تمنية قلوبهم بدخول المقبرة نفسها، أما أولئك المهتمون بعلم الآثار بشكل جدي فسيكونون أول من يدرك أن ما نطلبه هو طلب معقول، أما بالنسبة للأخرين الفضوليين الكسالى الذين ينظرون للمقبرة كعرض ترفيهي جانبي في برنامج الرحلة وينظرون لتوت عنخ

آمون كموضوع للأحاديث المسلية فقط فليس لديهم أية حقوق في هذا الأمر ولا يستحقون التفكير فيهم وكيفما كان نوع ما سنكتشفه في الموسم القائم فنحن نثق في أنه سيتاح لنا التعامل معه بأسلوب لاتق وفيه توقير للأثار.

## الفصل العاشر

## العمل في المعمل

لقد خصصت هذا الفصل لأولئك (وهم كُثرُ) الذين يعتقدون أن المنقب عن الآثار يقضي وقته مسترخيا تحت أشعة الشمس الدافئة في الشتاء فرحًا ومسرورًا بمراقبة أناس آخرين يعملون من أجله، والذين يخففون عنه الملل من حين لآخر بأن يحضروا إليه سلالاً مملوءة بالآثار المستخرجة من باطن الأرض ليتفحصها بعينه.

في المقام الأول يجب أن يكون مفهومًا بوضوح أنه لا يوجد شيء أبدًا اسمه إحضار سلة مليئة بالقطع الأثرية المنقب عن الآثار المتقحصها بعينه، فإن أول وأهم قاعدة في عملية الحفائر هي أن عالم الآثار يجب أن ينقل كل قطعة أثرية من الأرض بيديه هو، لأن هناك الكثير من الأشياء تعتمد على ذلك بشكل كامل باستثناء مسألة الأضرار الممكن حدوثها بسبب إمساك القطعة بأصابع ثقيلة مرتجفة، ومن الضروري جدًا أن ترى القطعة الأثرية وهي لا ترال في مكان العثور عليها ليمكنك الحصول على أي دليل تستطيع الحصول عليه من شكل الوضع الذي تكون القطعة مستقرة عليه في الأرض وما يدل عليه من علاقة بين القطعة والقطع الأخرى القريبة منها، على سبيل المثال قد يكون بجانب القطعة أيضًا دليل على تحديد تاريخها، فكم من القطع الأثرية الموجودة بالمتاحف ومعلق عليها بطاقات تعريف مبهمة تحمل عبارة "ربما الأشرة التي الدولة الوسطى" والتي ربما كان من السهل نسبها بشكل صحيح لعصر تعود إلى الدولة الوسطى" والتي ربما كان من السهل نسبها بشكل صحيح لعصر الأسرة التي تنتمي إليها أو حتى لعصر ملك معين بالرجوع إلى القطع التي و وجدت معها، وربما يكون هناك أيضا دليل على الترتيب الصحيح الذي كانت موضوعة فيه، وهو دليل قد يظهر لنا الغرض الذي صنعت من أجله بعض القطع المعينة أو يوضح بعض التفاصيل التي تخدم في إعادة التجميع والترميم النهائي لها.

وهناك على سبيل المثال شظايا حجر الصوان المشرشرة التي وُجدت بكميات كثيرة في مواقع بلدة من عصر الدولة الوسطى، نحن نستطيع تخمين وظيفتها ولكن فى حالة وجود بطاقة تحمل عبارة "أسنان منجل من الصوان" تعلق بها، يمكن جعل مقتنيات المتحف ذات أهمية.

والآن اختر بنفسك طريقة للتعامل كما فعلت أنا:

هنا منجل كامل مستقر على الأرض وأجزاؤه الخشبية في حالة تكفي فيها لمسة واحدة وسيتدمر الدليل على أن هذه القطعة كانت "منجل" منذ لحظة، وأمامك طريقان لحل هذه المشكلة:

الطريق الأول: يكون بالتعامل الحريص معه وباستخدام المواد الحافظة وعندها قد يمكنك رفع المنجل من الأرض سليمًا. وإذا كان يصعب عليك اتباع هذا الطريق فإنك تستطيع اتباع الطريق الثاني وهو: أن تأخذ مقاييس المنجل وتدون الملاحظات التي تمكنك من إعادة تجميع أجزائه الخشبية من جديد.

وفي أي من الحالتين سيكون لديك قطعة تساوي من الناحية الأثرية أكثر الف مرة من قيمة حفنة من شظايا الصوان يمكنك الحصول عليها بطريقة أخرى من أي مكان.

هذا المثال يوضح لنا أهمية الدليل الذي نحصل عليه من موقع الحفائر (الدليل الواقعى الميداني) وسيكون لدينا أمثلة أخرى وحالات أكثر لفتا للنظر لعرضها هنا متى نأتى التعامل مع أنواع أخرى من الخامات.

هناك موضوع آخر أود الإشارة إليه قبل أن نستمر في حديثنا وهو انك بملاحظة الموضع الفعلي للقطعة الأثرية أو لمجموعة القطع فمن النادر أنك لا تستطيع الحصول على الدليل الذي سيمكنك من لكتشاف قطع أخرى مماثلة في مكان آخر، وتدخل ودائع الأساس في هذا الموضوع، ففي بقايا كل بناء يكون ترتيب مواضع ودائع

الأساس متبعًا لنظام واحد، وبالعثور على وديعة أساس واحدة يكون عثورك على الودائع الأخرى أمرًا بسيطًا، والمنقب عن الآثار هنا يجب أن يرى كل قطعة في موضعها في الأرض ويجب أن يدون ملاحظاته الدقيقة عنها قبل رفعها وإذا كانت هناك ضرورة ارفعها، فيجب أن يستخدم المعالجة الكيميائية بمواد الحفظ على القطعة في موقعها ومن الواضح هنا أنه تحت هذه الظروف يكون من المهم جدًا أن تبقى قريبًا من موقع حفائرك. أما رحلات الأجازات وأيام الراحة فهي خارج الموضوع هنا.

وفي حالة حدوث اكتشاف مهم فمن المحتمل أنك ستعرف أن شيئًا ما قد حدث قبل أن يصلك الخبر بالفعل لأن الأخبار تتتشر في مصر بشكل خاص سريعًا في الحال، ويكون لخبر الاكتشاف تأثير نفسي عجيب على مجموعة عمالك كلها، فستجدهم يعملون بشكل مختلف، ليس بالضرورة يعملون بشكل أكثر جدية لكن بشكل مختلف عن المعتلد وسيكونون لكثر صمتًا وسيكفون غالبًا عن أغلني العمل المعتادة.

إن مجرد حدوث اكتشاف صغير ستشعر به مقدمًا، غالبًا من سلوك الرجل الذي سيحضر لك الخبر، فلا شيء يمكن أن يدفعه الحضور مباشرة إليك وإخبارك بصراحة بما عثر عليه، وبأي ثمن يجب أن يجعل ذلك سرًا، اذلك ستجده يحوم في المكان ويبدو عليه التردد الشديد وكأنه يخجل من قول شيء ما، مع أنه وهو على هذا الحال يكون كأنما يفصح للعالم أجمع عما حدث بالضبط وفي النهاية يحاول أن يجعل من نفسه شخصنًا مميزًا عن رفاقه وذلك بأن ينتحي بك جانبا ويهمس إليك بالأخبار، لكن حتى هذه اللحظة يكون من الصعب أن تفهم منه أي شيء و من المحتمل أن لا تعرف بالضبط ما الذي تم لكتشافه حتى تصل بنفسك إلى موقع الكشف نفسه، وهذا التصرف من العمال يرجع بدرجة كبيرة إلى حب المصربين للغموض من أجل الغموض من أجل الغموض في نفسه، وهذا الرجل، سيخبر أصدقاءه بكل شيء عن الاكتشاف الذي عثر عليه في نفسه أو وهذا الرجل، سيخبر أصدقاءه بكل شيء عن الاكتشاف الذي عثر عليه في

<sup>(</sup>١٥٢) هذه العادة موجودة عند كل أصحاب الأصول الريفية من المصريين بصفة عامة وهي وإن كانست تدل على صفة الأنانية ، فإنها قد نشأت عند المصرى القديم بسبب أنه كان يرى أن الذين لديهم علم لا يعرفه الأخرون يكونون مميزين عند الحكام ويحصلون على حياة أفضل وأنه كلما قل عدد مسن-

أول فرصة لكن ذلك مجرد جزء من لعبة النظاهر بأنهم لم يكونوا يعرفون شيئا عن الاكتشاف حتى هذه اللحظة وأيضًا بهدف إيجاد نوع من الإثارة المبهجة فيما بينهم، والرجل منهم يفعل ذلك لا لأنه يهتم بالقطع للأثرية في حد ذاتها و لكن لأنه ينظر إليها على أساس إمكانية المساومة عليها. ومعظم من يقومون بالحفائر يتعاملون مع العمال على أساس ما يُعرف "بنظام البقشيش" ومعناه أنهم يدفعون لعمالهم مكافآت زيادة فوق رواتبهم مقابل أي شيء يعثرون عليه، إن ذلك ليس نظامًا مثاليًا لكن له ميزتان:

لولاً: فهو يساعد على التأكد من عدم ضياع القطع الأثرية وخاصة الصغيرة منها سهلة الإخفاء والتي قد تكون أكثر قيمة بالنسبة لك لأغراض التأريخ [ مثل جعران صغير يحمل اسم ملك، تاريخ فترة حكمه معروف فيمكن نسب الموقع لنفس عصره].

ثانيًا: البقشيش يجعل العمال يعملون باهتمام شديد وبحرص أكثر تجاه الطريقة التي يؤدون عملهم بها والمكافأة تكون مقابل التعامل الآمن بالأيدي مع القطعة الأثرية أكثر منها مقابل قيمة القطعة المكتشفة].

ولهذه الأسباب ولأسباب أخرى يمكن أن نذكرها فإنه من المهم لك من كل النواحي أن تكون قريبًا من موقع عملك وحتى إذا لم يتم العثور على شيء في نفس الوقت فان تكون بلا عمل لوقت طويل؛ أولاً لأن كل مقبرة وكل بناء وحتى كل جدار متهدم يجب أن تقحصه جيدًا وإذا كنت تتعامل مع حفرات المقابر العميقة فحتى هذه قد يكون فيها تمرين رياضي محترم لك، وحفرات الدفن هذه قد يمتد عمقها في أي اتجاه بطول يتراوح بين ١٠ أقدام إلى ١٢٠ قدمًا، وذات مرة أحصيت المسافات التي تسلقتها

<sup>-</sup> يعلمون تكون حياتهم أكثر ثراء، ولهذه الأسباب تمسك المصري القديم بهذه العادة حتى تحولت إلى صفة وراثية في نسله، وقد لمست هذه الصفة عند جميع أبناء الريف الذين تعاملت معهم أو حتى تحدثت معهم خاصة الذين لم تختلط دماء أجدادهم بدماء غير مصرية - ويرى الدكتور عبد الحليم نور الدين أن هذا الرأى غير دقيق؛ ذلك لأن هذه الصفة غير موجودة به والحمد لله فهو مشهور بيننا بكرمه العلمى وعطائه لتلاميذه ولم يحدث قط أن بخل علينا بأى مساعدة علمية، وكل تلامنته وأنسا منهم يشهدون له بذلك. (المترجم)

بيدي على الحبال في هذه الحفر خلال موسم واحد فكانت أكثر من نصف ميل، ثم يوجد عندك التصوير، فكل قطعة لها أية قيمة أثرية يجب أن يتم تصويرها قبل أن تُرفع من مكانها وفي حالات كثيرة يجب أن يوجد تدرج في إظهار القطعة لتصوير المراحل المختلفة لعملية الكشف عنها ورفعها، وكثير من هذه الصور ان يستخدم أبدًا، لكنك لا تستطيع الاستمرار على هذا الرأي، لأن بعض المستجدات قد تطرأ فيتحول "النيجاتيف" عديم النفع في الظاهر إلى مادة توثيقية الشيء فائق القيمة. في الحقيقة أن التصوير عمل ضرورى جدًا من كل النواحي وربما يكون من أكثر الواجبات ضرورة والتي على القائم بالحفائر أن يضعها نصب عينيه، وأنكر أنني خلال تعاملي مع إحدى القطع قمت بالتقاط وتحميض نحو ٥٠ صورة لها في يوم واحد.

وهذه الأفرع المتخصصة من العمل (الفحص والتصوير) يجب أن يُعهد بها إلى أيدي خبراء مختلفين، لأن المتخصص المسئول عن عمل محدد يكون لديه الوقت لتكريس خبرته للوصول إلى ما يمكن أن نسميه أرقى مستويات الحفائر" وسيمكنه التعامل مع عمله كمنقب صديق يساعد في تسريع العمل.

في كل مشاكل وألغاز الحفائر التي تحدث دائمًا على الأرض عليك أن نتظر اليها من كل زلوية وأن تمعن النظر فيها تحت كل أنواع الإضاءة وبذلك سيمكنك التوصل إلى حل بعض هذه المشاكل وستعرف مثلاً أن معنى وجود جدران مزدوجة أو مركبة هو دليل على إعادة بناء المبنى أو حدوث تغيير في خطة البناء لجزء من التصميم المعماري الأصلي وأن معنى وجود تغيير في مستوى الأرضية (حيث توجد بقليا من عصر تال تم تسويتها فوق أرضيات من عصر مبكر) هو دليل على وجود صفة ما مميزة في الأتقاض أو في طبقات التل الأثري (١٥٠١). وهذه الدلالات والعلامات

<sup>(</sup>۱۵۳) التل الأثرى هو موقع تعاقب عيه الهدم والبناء على مر العصور وبذلك يصبح هذا الموقع مكانها مرتفعا عن مستوى الأرض الأصلى يتكون من أنقاض مبان من عصور مختلفة وهو يكون بمثابة كتاب تاريخ، كل طبقة منه تمثل صفحة معلومات من عصر مختلف. (المترجم)

الأخرى هي أمور يجب على المنقب عن الآثار أن يضعها نصب عينيه وإذا كانت فوق قدرته على التفسير فسوف يتوقف أو يفشل كعالم آثار، أما إذا ترك مهام الفحص والتصوير لآخرين متخصصين فسيمكنه تخصيص المزيد من الوقت والتفكير للنظام العام لسير العمل وبهذه الطريقة يتم توفير قدر كبير من الوقت المال، ففي أحوال كثيرة تضيع منات الجنيهات بسبب الاقتقار إلى النظام وفي أوقات كثيرة يستوجب على المنقب عن الآثار أن يصلح أخطاءه لأنه فشل في بداية العمل في أن يكون لديه قليل من بعد النظر.

أما موضوع توزيع العمال على وظائف العمل فهو يحتاج إلى حرص شديد ويمكن تجنب فاقد كبير من وقت العمل بنقل الرجال من مكان لآخر عندما يحتاج لهم. ولا تتركهم في قطاع مُعين من موقع الحفائر لوقت أكثر مما يتطلبه العمل الفعلي حتى يسير العمل بأمان، وعد العمال الذي يمكن المنقب عن الآثار أن يُدير بهم العمل يعتمد بالطبع على ظروف العمل نفسه. ففي حالة عملية حفر كبيرة وغير مثمرة قليلاً أو كثيرا مثل عملية تتظيف هرم فيمكن المنقب في هذه الحالة أن يعهد بالعمل لعدد غير محدود تقريبا من العمال، أما في حالة العمل في المقابر المنحوتة في الصخر فريما يمكنه إدارة العمل بخمسين عاملا، لكن في حالة العمل في المقابر القريبة من سطح الأرض مثل جبانات عصور ما قبل التاريخ فإن عشرة عمال يكفون التسيير العمل فيها، كما أن عدد الرجال الذين يمكن استخدامهم في العمل يعتمد أيضاً وبشكل كبير على نوع الموقع وطبيعة أرض الحفائر وهناك الكثير ليفعله المنقب عن الآثار من أجل على نوع الموقع وطبيعة أرض المفترة ومن أجل القيادة الفعلية لحفائره، فهناك العديد من المهام الأخرى يجب أن تتم قبل بدء الحفائر وستكون ساعات راحته وساعات المساء مليئة تمامًا بالعمل إذا كان ملتزمًا بالتوقيتات المحدة لعمله، كما أن ملاحظاته وخططه المنتابعة وأعمال التسجيل القطع الأثرية يجب أن يستمر في تحديثها أولاً وخططه المنتابعة وأعمال التسجيل القطع الأثرية يجب أن يستمر في تحديثها أولاً

بأول، فهناك "يجانيف" صور مطلوب تحميضها وكروت صور مطلوب طبعها وهناك سجل لحفظ الصور وأفلام النيجانيف يجب تجهيزه، وسيكون هناك كذلك قطع محطمة نتطلب ترميمها وقطع أخرى في حالة هشة مهترئة تحتاج المعالجة الكيميائية، وأعمال ترميم يجب أن تدرس وقطع من الخرز المطرز تحتاج إلى إعادة لضمها وتتضديدها، ثم تأتي أعمال التصوير في مكان مغلق لأن كل قطعة يجب تصويرها بمفردها مع مقياس [مسطرة] لتوضيح مقليسها، وفي بعض الحالات ومن وجهات نظر مختلفة فإن قائمة المهام هذه من الممكن أن تمتد في أغلب الأحوال بشكل غير محدود ويمكن أن تشتمل على عدد من المهام التي قد تبدو بعيدة الصلة عن علم الآثار مثل عملية الحسابات وعلاج المرضى من العمال وإنهاء نزاعاتهم، وطبيعي أن يكون للعمال يوم راحة أسبوعيًا، وقد بيدا المنقب عن الآثار موسم العمل ولديه فكرة أنه أيضنًا سيأخذ أجازة أسبوعيًا، وقد بيدا المنقب عن الآثار موسم العمل ولديه فكرة أنه أيضنا سيأخذ الأول لأنه سيكتشف أنه في يوم الراحة هذا توجد فرصة عظيمة جدًا لأن يقضيه في الأول لأنه سيكتشف أنه في يوم الراحة هذا توجد فرصة عظيمة جدًا لأن يقضيه في الأول لأنه مهمة التي تكست أمامه.

وهكذا ومن خلال هذا الإطار الواسع من الفهم الشامل العمل تكون حياة المنقب عن الآثار، فهناك تفاصيل محدة لعمله وأكثرها خصوصية تلك المهام التي عليه أن يقوم فيها بتدوين الملاحظات وعمل الترميمات الأولية بمواد الحفظ لأتواع مختلفة من القطع الأثرية التي قد نحب أن نسهب في الحديث عنها لمدة أطول نوعا ما من الحديث عن المهام الأخرى، وهذه التفاصيل من المحتمل أن القارئ العادي يعرف القليل عنها لكن سيتم توضيحها جيدا خلال وصفنا العمل المعملي الذي أنجزناه في الموسم الماضي؛ فعلى سبيل المثال فإن القطع الأثرية المصنوعة من الخشب نادرا ما تكون في حالة جيدة وتظهر عليها مشاكل كثيرة، والرطوبة والنمل الأبيض هما عدواها الرئيسيان، وفي حالات أخرى غير مناسبة للترميم لا يبقى من الخشب شيء سوى كومة من التراب الأسود أو قشرة تتحطم عند لمسها وفي هذه الحالة فإن تدوينك

للملاحظات عنها لتسجيل أن الخشب كان موجودًا يكون هو أكثر ما يمكنك فعله، لكن في الحالات الأخرى سيكون هناك بصفة عامة كم مؤكد من المعلومات يمكن جمعه من هذه الحالات، فالمقاييس بالتأكيد يمكن أخذها وحفظها أما بقايا الرسوم الملونة التي قد تعرف منها اسم صاحب القطعة فإن نفخة هواء أو لمسة واحدة لسطحها ستكون كافية لمحوها من الوجود، ويمكن عمل نسخة جديدة منها إذا بدأت في العمل عليها فورا وستكون هناك حالات أخرى يكون فيها الإطار الخشبي أو لب الخشب نفسه قد تفتت وتحول إلى تراب تاركًا بقايا مبعثرة من الزخارف من العاج أو الذهب أو القاشاني وما إلى نلك من الخامات التي كانت في الأصل تغلفه، وبملاحظات دقيقة للمواضع الصحيحة لهذه الزخارف المتساقطة يمكن إعادتها لموضعها في وقت لاحق بتجميعها وضبطها في مكانها الصحيح، وسيكون ممكنًا في أحوال أخرى كثيرة معرفة الحجم والشكل الصحيح للقطعة وبوضع ولصق كسرات قشور الزخارف الملونة على قطعة خشبية ملائمة لحجمها وشكلها سيكون لديك قطعة جديدة مفيدة لكل أغراض التعامل معها بدلاً من مجموعة منتوعة منفرقة من كمرات من العاج والذهب التعامل معها بدلاً من مجموعة منتوعة منفرقة من كمرات من العاج والذهب والقاشاني عديمة النفع.

والحقيقة إنه فى عملية حفظ الآثار الخشبية إذا لم تكن في المرحلة المتأخرة من النلف يكون دائمًا من الممكن استخدام طريقة شمع البرافين لحفظها، وبهذه الطريقة يمكن تحويل القطعة الخشبية المهترئة إلى قطعة صلبة متماسكة تمامًا وصالحة لتناولها بالأيدي وإذا لم يتم ذلك تكون قابلة لأن تتفتت إلى قطع صغيرة.

إن حالة الخشب بالطبع تختلف نبعًا لاختلاف طبيعة الموقع الذي عُثر عليها فيه ولحسن الحظ بالنسبة لنا فإن الأقصر من هذه الناحية هي أفضل موقع في مصر كلها بسبب جفاف جوها، وقد قابلتنا مشكلة مع القطع الخشبية التي وجدت في مقبر نتا الحالية لكن المشكلة لم تتشأ من الحالة التي وجدناها عليها لكن من الانكماش الذي حدث للخشب بعد خروجها من المقبرة بسبب تغيير حرارة الجو، والانكماش في الخشب

العاري ليس أمرًا خطيرًا لكن لأن المصربين كانوا مغرمين الغاية بوضع طبقة رقيقة من الجبس فوق سطح الخشب، وعلى السطح المستوى الجبس كانوا يرسمون مناظر تصويرية ويلونونها ويضيفون فوق طبقة الجبس رقائق من الذهب تحمل نقوشًا تصويرية، وطبيعي عندما ينكمش الخشب فإن طبقة الجبس تبدأ في الانفصال عن الخشب وتصاب بالانبعاج، وكان هناك خطر كبير من فقدان أجزاء كبيرة من سطح طبقة الجبس والمشكلة حقيقة صعبة، فمن السهل جدّا تثبيت طبقة ألوان أو رقائق الذهب فوق الجبس ولكن من الصعب تثبيت الجبس على الخشب بمواد الحفظ المعتادة، ومرة أخرى كما سنشرح لاحقًا لجأنا في النهاية إلى استخدام شمع البرافين.

أما بالنسبة لحالة المنسوجات فكانت مشاكلها منتوعة؛ فقد كان النسيج في بعض الحالات متماسكًا جدّا لدرجة أنه كان يبدو وكأنه رفع حديثًا من على النول بينما في حالات أخرى كانت كثافته منخفضة بسبب الرطوبة حتى وصلت إلى رقة الرماد تقريبا، وفي مقبرتنا الحالية كانت صعوبة تناول النسيج بالأيدي تتزايد بشكل كبير.

أولاً: بسبب المعاملة الخشنة العنيفة التي تعرض لها خلال عملية التفتيش والنهب التي تعرضت لها المقبرة قديمًا.

ثانيًا: بسبب حقيقة أن العديد من الملبوسات (المسلابس والصنادل...إلخ) كانت مغطاة بزخارف من نجوم ذهبية وأشغال التطريز بالخرز وكانت عملية نظم الخرز في حد ذاتها مشكلة مُعقدة، وربما تكلف المنقب عن الآثار مزيدًا من الصبر أكثر مما تحتاجه أي خامة أخرى عليه التعامل معها، ولدينا الكثير جدًا من هذه الحالات لأن المصربين القدماء كانوا شغوفين جدًا بحب التزين بالخرز.

<sup>(102)</sup> هذا الأسلوب يسمى في مجال الفن التشكيلي باسم فريسكو fresco وهو اسم صفة في اللغة الإيطالية يعني الشيء الرطب الندي غير الجاف ويقصد به أعمال الرسم والتلوين على الجبس قبل أن يجف تماماً حتى نتخلل الألوان المائية قلب طبقة الجبس فيضمن الفنان بقاء اللون ما بقيت طبقة الجبس ولا تمحوه التأثيرات الخارجية من حرارة أو مياه. (المترجم).

ومن التجارب غير العادية على الإطلاق أن تجد فوق مومياء واحدة تجهيزات دفن تتكون من عدد من العقود والثين أو ثلاثة من الصدريات وحزام أو الثين وطاقم كامل من الأساور والخلاخيل وكلها مصنوعة من الخرز، وفي مثل هذه الحالة يكون فوق المومياء عدة آلاف من حبات الخرز، وفي التعامل مع هذه القطعة المزدحمة بالخرز يكمن طعم الصبر، لأنه عند ترميم وإعادة تجميع أشغال الخرز هذه فإن كل حبة خرز سيتم إمساكها بالأصابع مرتين على الأقل، وهنا فإن الدقة في العمل تكون ضرورية للوصول إلى الترتيب الأصلي الخرز. وبالنسبة الخيوط التي كانت تجمع الخرز فتكون كلها قد بليت ولكن مع ذلك ستكون لا تزال راقدة في موضعها في الجزء الأكبر من مواقع لتصالها الصحيحة وهكذا وبنفخ تراب الخيوط المتطلة بحرص قد يكون من المكن تتبع الطول الكامل للعقد أو الصدرية ومعرفة الترتيب الصحيح الخرز وربما من الأفضل إعادة لضم الخرز أقي خيط جديد] وهو في مكانه وكل جزء منه مكشوف (١٠٥٠) أو يكون الأقضل أن يتم رفع وتثبيت الخرز واحدة بعد الأخرى فوق مكشوف (١٠٥٠) أو يكون الأقضل أن يتم رفع وتثبيت الخرز واحدة بعد الأخرى فوق الطريقة لها ميزة حسنة وهي أنه يمكن ترك فراغات الخرزات المفقودة حتى يتم الطريقة لها ميزة حسنة وهي أنه يمكن ترك فراغات الخرزات المفقودة حتى يتم العثور عليها أو الخرزات المفقودة حتى يتم الطبقر عليها أو الخرزات التي وضعت منه.

وفي حالة قطع الحلي معقدة التركيب حيث لا يكون ممكنًا إعادة لضم الخرز في وقت العثور عليها يجب تدوين الملاحظات الدقيقة عن تكوينها وترتيبها ثم تتم إعادة لضم الخرز في وقت لاحق، ولكن ليس مجرد لضمها بوضع خرزة وراء خرزة لكن بلضمها طبقًا لشكل التصميم الأصلي [المعروف من صورها المعروفة لنا من مصادر أخرى].

<sup>(</sup>١٥٥) ذات مرة كنت أعمل بـ ١٢ ليرة وخيطًا في وقت واحد في لضم حزام يتكون من عدة خيوط ملضومة بالخرز..(المترجم)

وستكون عملية إعادة اللضم والنظم هذه عملاً مملا ومتعبًا وقد يكون من الضروري إجراء عدد من التجارب قبل الوصول إلى الأسلوب الصحيح التعامل مع هذه المشكلة الدقيقة، ففي الصدرية على سبيل المثال يكون من الضروري استخدام ثلاثة خيوط لضم مستقلة [ لأن الصدرية تتكون من ثلاثة صفوف متوازية من صفوف الخرز الملضوم] لكل صف من الخرز، ذلك إذا كانت صفوف الخرز ترقد في وضع ثابت ومفرودة في مكانها، كما أن استعاضة الأجزاء المفقودة أو المحطمة سيكون ضروريًا في بعض الأحيان عندما تتنهي إعادة تجميع الصدرية، وأنا في ذات مرة عشرت على طقم من الأساور والخلاخيل كانت صفوف الخرز فيها منفصلة عن عشم بوساطة فواصل من الخشب بها ثقوب ومغطاة بورق الذهب وكان الخشب بعضها بوساطة فواصل من الخشب بها ثقوب ومغطاة بورق الذهب عكان الخشب بانفس شكل هذه الفواصل ثم قمت بثقبها لذي تتكون منه هذه الفواصل ثد اختفى بالكامل تاركًا مجرد أغلفة من ورق الذهب، باستخدام إيرة محماة على النار لدرجة الاحمر ار ثم قمت بتلبيس ورق الذهب على هذه القطع الخشبية. ومثل هذه الترميمات التي تتم على دليل فعلي موجود هي ترميمات التي تتم على دليل فعلي موجود هي ترميمات قانونية تمامًا وتستحق المشقة وبها ستضمن لمتحفك قطعة أثرية ذات قيمة عالية وستكون جذابة في حد ذاتها.

أما عن البردي فهو غالبًا يصعب التعامل معه وفي معالجته ارتكبت أخطاء كبيرة أكثر مما يحدث مع أي نوع آخر من الآثار، فإذا كان في حالة سليمة تمامًا فيجب أن يتم لفه في قطعة من قماش مبلل لبضع ساعات (٢٥٦) وبعد ذلك سيمكن فرده بسهولة ووضعه بين لوحتين من الزجاج الشفاف.

<sup>(</sup>١٥٦) أعتقد أن هذه الطريقة فيها خطورة على الجزء الخارجي من لفاقة البردي لأن الملامسة المباشرة المفاجئة الماء قد ينتج عنها انتقال سريع مباشر الرطوبة من القماش إلى البردي فيؤدي ذلك إلى تجمع الرطوبة بكثافة أكبر على السطح الخارجي البردي وفي مواضع متباينة منه وتبقى مواضع أخرى داخلية جافة أو أكل رطوبة مما سيؤدي لضرر في ألياف البردي. والطريقة الفضلي هي تعريض لفافة البردي للرطوبة بشكل غير مباشر وبطيء لعدة أيام داخل صندوق مغلق وفي إحدى زواياه قطعة قماش مباللة. (المترجم)

وبالنسبة للفائف البردي الممزقة والهشة فمن المؤكد أنها ستتحول إلى عدد من القطع الصغيرة أثناء عملية فردها، وعندئذ لا يجب أبدًا أن تحاول تجميعها إذا لم يكن لديك متسع من الوقت ومساحة كافية في برنامج عملك، فالعمل الدقيق والمنظم سيضمن وضع كل القطع المحطمة في أماكنها الصحيحة، أما العمل في ترتيب القطع المحطمة على فترات خلال الأوقات الفاصلة بين الأعمال الأخرى وربما يتم بأيدي اشخاص مختلفين فلن يعطي نتيجة مرضية وقد ينتهي بتدمير دليل هام جدًا، فعلى سبيل المثال إذا كانت بردية تورين قد حصلت على معالجة دقيقة عندما تم العثور عليها أول مرة فما أكثر المعلومات التي كان من الممكن أن تقدمها لنا وما أكثر ما كان يمكن إن تقدمها لنا وما أكثر ما كان يمكن إن تقدمها لنا وما أكثر ما كان يمكن

والآن نأتي إلى الأحجار وهي كالعادة لا تسبب لنا صعوبات كثيرة، فالحجر الجيري يحتوي بالتأكيد على الأملاح التي يجب علينا امتصاصها منه، لكن هذه مجرد مشكلة يمكن التعامل معها لاحقًا في المتحف ولا تحتاج أن نعطل أنفسنا هنا في الموقع، وعلى المنوال نفسه يكون التعامل مع القاشاني والفخار والقطع المعننية فعادة يمكن تركها للمعالجة في وقت لاحق، أما هنا فنحن نهتم فقط بالعمل الذي يتوجب القيام به في موقع الحفائر، كما أن التفاصيل والملاحظات الكثيرة يجب تدوينها في كل مرحلة من مراحل هذا العمل الأولى، وتدوين الملاحظات الكثيرة عمل صعب لأنه قطعا يستلزم الاستمرار في التدوين حتى في الوقت الذي تقوم فيه بأعمال الترميم لأنه ربما يظهر شيء أمامك بشكل واضح جدا في هذا الوقت نفسه.

وفي العمل داخل المقبرة ستقابل العديد من الملاحظات التي يجب تدوينها بينما كل شيء لايزال في مكانه، ثم عندما تأتى لعملية رفع ونقل محتويات المقبرة يجب أن تحتفظ في يدك بورقة وقلم وكل ملحوظة جديدة تظهر على أي قطعة يجب تدوينها في الحال عندما تمر عليك، وغالبًا جدًا سيجول بخاطرك أن تتوقف عن تدوين ملاحظة ما حتى تتتهي من عمل تكون منهمكا فيه أو حتى تتتهى من مناقشة مع أحد ما وهذا يعتبر خطرا كبيرا، فبسبب ذلك ربما أن يتم أبدًا تدوين هذه الملاحظة تحديدا.

والآن دعونا ننتقل إلى المعمل ونجرب عمليًا بعض النظريات التي ركزنا عليها وسيكون مفهومًا من الآن أن مقبرة سيتي الثاني (رقم ١٥ في كتالوج ولكنصون الأرقام المقابر) هي التي تم اختيارها لنا وفيها زودنا أنفسنا ببطاقات الملاحظات ومواد الحفظ، وهذه المقبرة طويلة وضيقة لدرجة أن مدخلها فقط هو الذي أمكن استخدامه للعمل الفعلى. أما الجزء الداخلي الأكثر ظلمة فكان يصلح مكانًا للتخزين فقط وعندما كانت القطع الأثرية يتم إحضارها من مقبرة توت عنخ أمون كان يتم إيداعها وهي لا تزال في أربطتها في القسم الأوسط من المقبرة وتغطى وتترك حتى يتم طلبها، ثم كان يتم إحضار كل منها بدوره لمكان العمل لفحصها، وهنا وبعد ازالة الأتربة المترسبة عليها كان يتم أخذ وتنوين مقاييسها وكل الملاحظات الأثرية الكاملة عنها ونسخ نقوشها في بطاقات التسجيل ثم يتبع ذلك عمل الترميم والمعالجات الضرورية بالمواد الحافظة وبعدها تأخذ القطعة إلى خارج مدخل المقبرة لالتقاط صور توثيق الأبعاد Scale photographs. وأخيرًا وبعد أن يتم تخزين القطعة الأثرية بعيدًا في أعمق مكان دلخل المقبرة في لنتظار التغليف النهائي وتعبئتها في الصناديق الشحنها إلى القاهرة، وفي معظم الحالات لم تكن هناك محاولة العمل معالجة نهائية، فقد كان ذلك مستحيلاً بشكل واضح في الوقت الضيق الذي نعمل فيه ولأن هناك شهورًا وربما سنوات من أعمال الترميم ستكون ضرورية إذا كان يجب علينا استخدام المواد الحافظة بشكل كامل وكل ما نستطيع عمله هذا هو مجرد معالجة أولية تكون كافية من كل النواحي لتمكن القطعة من تحمل الرحلة إلى القاهرة وهي في حالة آمنة. أما الترميمات النهائية فيجب أن تتم في المتحف لأن هذه الترميمات ستحتاج لمعمل كامل التجهيزات ولفريق

Scale photographs (۱۰۷) صور تحديد الأبعاد هي صور للقطعة الأثرية و بجوارها مسطرة مقسمة السنيمتر، أو أي شيء معروفة أبعاده بهدف مقارنتها بالقطعة الأثرية ليستطيع من يرى الصورة لاحقا معرفة مقاييسها بالمقارنة وبالتقريب. (المترجم)

لكبر من المساعدين المهرة لكثر مما يمكننا أن نأمل في الحصول عليه هنا في الوادى. وكلما أوشك الموسم على الانتهاء ازداد المعمل ازدحامًا بشكل أكثر وأكثر وأصبحت المحافظة على نتابع مسار العمل تزداد صعوبة وأصبح العمل يتم فقط بتركيز الاهتمام على التفاصيل المهمة والالتزام الشديد بنظام سير العمل المحدد بدقة والذي وضعناه لتجنب التعقيدات، وعندما كانت تصل كل قطعة إلى رقم تسجيلها كان يتم تدوينه في دفتر القيد وفي الدفتر نفسه كانت تُسجل المراحل المتعاقبة لمعالجتها.

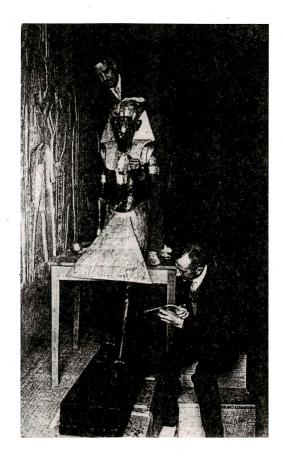

لوحة رقم (٢٤) كارتر وألفريد لوكاس يقومان بتنظيف أحد تماثيل توت عنخ آمون الحارسة في المعمل

وكانت كل من القطع الأساسية تأخذ رقم تسجيلها في المقبرة لكن عندما كان بيدأ العمل على هذه القطع في المعمل كان يصبح من الضروري وضع نظام دقيق ومحكم للترقيم الفرعي لأن صندوقًا واحدًا على سبيل المثال يمكن أن يحتوي على ٥٠ قطعة وكل منها يجب أن تميزها بوضوح عن غيرها بصفة دائمة لذلك قمنا بتمييز هذه القطع بالحروف الأبجدية أو بمجموعة من الحروف معًا إذا اقتضى الأمر، وكان الحرص الدائم في التعامل معها ضروريًا لمنع انفصال القطع الأصغر حجمًا عن بطاقات تعريفها خاصة في الحالات التي يكون مطلوب فيها إجراء معالجة تستغرق وقتًا طويلاً، وأحيانًا كانت الأجزاء التي تؤلف قطعة واحدة وكانت مبعثرة في المقبرة وتم جمعها ثم إعطاؤها رقمين أو أكثر وفي هذه الحالة كان من الضروري إضافة ملاحظات تشير لذلك في دفتر تسجيل الملاحظات، وعندما كانت بطاقات الملاحظات تكتمل كانت تحفظ بعيدًا في خزانات إأدراج] خاصة وعند نهاية الموسم أصبح لدينا داخل هذه الخزانات تاريخ كامل لكل قطعة خرجت من المقبرة وكان يشتمل على الآتي:

- ١- مقاييس الأبعاد ورسومات بمقياس رسم والملاحظات الأثرية.
  - ٧- ملحظات على النقوش [الكتابات] بقلم د. آلان جاريز.
- ٣- ملاحظات على المعالجات بالمواد الحافظة التي استخدمت- بقلم السيد لوكاس.
  - ٤- صورة تظهر موضع القطعة في المقبرة. [تصوير هاري بورتون].
- صورة أو سلسلة من الصور للقطعة نفسها مع مسطرة قياس توضح أبعادها.
   إتصوير هاري بورتون].
  - ٦- في حالة الصناديق: سلسلة من الصور تظهر المراحل المختلفة لتفريغها.
    - في الحقيقة لقد بذلنا جهدًا كبيرًا جدًا في نتفيذ هذا النظام.

والآن دعونا ننتقل للحديث عن المعالجة الخاصة لعدد مختار من القطع. إن أول شيء تطلب المعالجة في المعمل كان الصندوق الجميل المغطى بالصور الملونة (رقم ٢١ في سجلنا) وكأنه كان مقدرًا علينا أن نبتلى بالعثور على قطعة واحدة تحمل أكبر عدد من مشاكل الترميم، لهذا فهي ستستحق الاهتمام بإعطاء وصف مُقصل للمعالجة التي أجريت عليها.

لقد أعطينا اهتمامنا الأول لجسم الصندوق نفسه والذي كان مغطى بطبقة من الجبس والتي كانت بدورها مغطاة بالكامل بمناظر ملونة لامعة باستثناء الفواصل طغيفة الاتساع الناتجة عن انكماش الخشب، وكان الخشب نفسه سليمًا أما الجبس فكان متشققًا قليلاً عند الزوايا وعلى الأجناب في بعض المواضع إلا أنه كان ثابتًا في مكانه ولا تظهر عليه علامات الاحتكاكات، وكان طلاء الألوان بيدو وكأنه كذلك لكن يلزمه معالجة بسيطة، فقمنا أو لا بإز الة التر اب المترسب على سطح الصندوق ثم قالنًا شحوب ألوان السطح بمسحها بقطعة قطن مبللة بالبنزين، ثم قمنا برش الأسطح الخارجية للصندوق كله بمحلول السيلولويد المذاب في محلول نشأ لتثبيت الجبس في الخشب مع الاهتمام الخاص بالأماكن الهشة في حواف الشروخ، في ذلك الوقت كان هذا الإجراء يبدو أنه هو كل المطلوب عمله للصندوق، لكن هذه كانت أول تجربة لنا في معالجة تركيبة الخشب والجبس على قطعة من محتويات المقبرة، وبهذه العمالية أفقنا من غرورنا ولملنا الخادع، فبعد ثلاثة أسابيع أو أربعة الحظنا أن شقوق الفواصل قد اتسعت ولاحظنا أن الجبس في أماكن أخرى أظهر ميلاً إلى الانبعاج، وكان واضحًا بما فيه الكفاية التغير الذي طرأ على الصندوق، فبسبب تغير درجة الحرارة من الجو المغلق الرطب داخل المقبرة إلى الهواء الجاف في المعمل بدأ الخشب ينكمش مرة أخرى، وقد انفصل الجبس تماما عن الخشب لكونه غير قلار على مسايرة هذا الانكماش، وكان الموقف خطيرًا لأننا كنا نشعر بخطر فقدان أجزاء كبيرة من سطح الصندوق المغطى بالصور الملونة وكان علينا اتخاذ قرارات فعالة الإثقاذ الموقف، وبعد

كثير من النقاش استقر رأينا على استخدام شمع البرافين المذاب وكانت الشجاعة مطلوبة لاتخاذ هذه الخطوة لكننا كنا واتقين تماما من النتيجة لأن الشمع تخلل خامات الصندوق وعندما تجمد ثبت كل شيء مكانه، وبينما كنا خائفين لحد بعيد من أن نتأثر الألوان فإن الشمع بيدو أنه جعلها أكثر لمعانا مما كانت عليه [لأن الشمع شفاف وهو هنا يعمل عمل الورنيش] وقد قمنا بهذه العملية بعد ذلك على عدد آخر من القطع المصنوعة من الخشب والجبس ووجدنا أن النتيجة مرضية المغاية، وكان من المهم أن يكون سطح القطعة التي نعمل عليها دافئاً والشمع كان يجب أن يتم تسخينه إلى درجة الغليان بقدر الإمكان وإذا كان الأمر عكس ذلك فإن الشمع سيبرد بسرعة ويرفض التخليان بقدر الإمكان وإذا كان الأمر عكس ذلك فإن الشمع سيبرد بسرعة ويرفض التخليان بقد حرارة شمس مصر كافية تماما لتفي بالغرض، أما الشمع الزلد على بالشمع كنا نجد حرارة شمس مصر كافية تماما لتفي بالغرض، أما الشمع الزلد على السطح فكان يمكن إز الته باللجوء إلى تعريضه الحرارة أو باستخدام البنزين، وهناك ميزة أخرى في هذه العملية وهي أن الأجزاء التي تشكل فقاعات من الجبس كان يمكن أن نضغطها للداخل في مكانها والشمع لا يزال دافئاً فتلتصق بشكل ثابت تماماً في الخشب، وفي المواضع الأكثر تدهوراً من الجبس كان من الضروري ملء انبعاجات الخبس من الخلف بالشمع الساخن عن طريق ضخه بطريقة الحقن.

أعتقد أننا تحدثنا كثيرًا عن معالجة السطح الخارجي الصندوق: والآن دعونا نرفع غطاءه ونرى ما يخبئه اننا هذا الصندوق بداخله، اقد كانت لحظة مثيرة اننا الأنه بداخله توجد أشياء جميلة ولا يوجد شيء من الخارج كان ينبه المرء لما عساه أن يكون نوع محتويات أي صندوق(وشكرا كثيرا الموظفي الجبانة القدامي على تعجلهم في إعادة تعبئة الصناديق). وفي حالة هذا الصندوق على وجه خاص فبالرجوع إلى الصور الأربع في اللوحتين ٤٣ و٤٤ يمكن القارئ أن يتتبع بنفسه المراحل المتتالية لتفريغ محتوياته وسيعطيه ذلك فكرة عن صعوبة تتاول تلك المحتويات بالأيدي إذا قلت إنه أخذ منى ثلاثة أسابيع من العمل الشاق الوصول إلى قاع الصندوق.

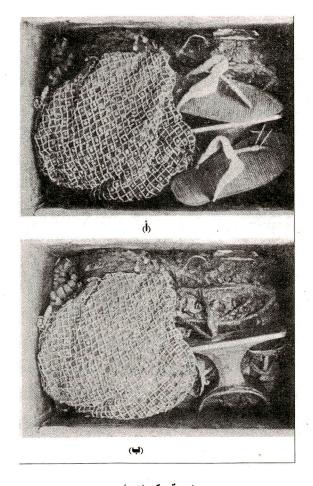

لوحة رقم (٣٤) الصندوق المغطى بالرسومات الملونة (قطعة رقم ٢١) – مراحل تفريغ محتوياته الأولى والثانية

لقد التقطت الصورة الأولى له فور رفع الغطاء وقبل أن يُلمس أي شيء وعلى اليمين كما ترى في الصورة "أ" يوجد زوج من الصنادل المصنوعة من البردي في حالة جيدة وأسفله كما يظهر في الصورة "ب" مسند رأس مغشى بورق الذهب وأسفله توجد كتلة متداخلة من القماش والجلد والذهب التي لا نستطيع أن نفعل لها شيئا حتى الآن، أما على اليسار فيوجد رداء ملكي رائع مطوي ومهتر وفي الركن الأعلى توجد خرزات من الراتتج دلكنة اللون خشنة التشكيل، وكان الرداء هو الذي جاءنا بأول مشكلة وهي المشكلة التي تتكرر باستمرار كيف تكون أفضل طريقة للإمساك بالنسيج الذي سيتفتت عند لمسه ؟ وكان لا يزال مغطى بزخارف كثيفة ومُعقدة، وفي هذه الحالة بالذات كان سطح الرداء مغطى بالكامل بشبكة من الخرز القاشاني المطرز في النسيج مع قطع ترتر من الذهب تشغل كل المربعات المكررة على التوالي في الشبكة، وهذه الخرزات والترتر كانت في الأصل مطرزة بالخيط في نسيج الرداء لكنها الآن مفككة، وكان عدد كبير منها في وضع مقاوب وقد حدث التفكك وانفراط الخرزات والترتر عندما تم شد الخيط الذي يمر من تقوبها بعنف فتسبب ذلك كما هو واضح في انفراط وبعثرة الخرز والترتر، وعلى حواف الرداء (وهي أسفله ولا تظهر في الصورة) توجد كنارات تتكون من خرز زجاجي رقيق متنوع الألوان ومرتب في رسومات وكانت الطبقة العليا من نسيج الرداء خادعة في مظهرها، فهي كانت تبدو متماسكة نوعًا ما، لكن إذا حاول أحدنا رفعها فستتحول إلى فتات في يده. أما الجزء الأسفل من الرداء الذي يتشابك مع أشياء أخرى فحالته كانت أكثر سوءًا.

لقد كان موضوع النسيج وترميمه معقدًا بشكل شديد جدًا لنا في عملنا هنا في المقبرة بسبب المعاملة العنيفة التي تعرض لها [على أيدي اللصوص وموظفي الجبانة القدامي] ولو كان مفرودًا أو مطويًا بشكل مهندم لكان من الممكن أن يكون التعامل معه أمرًا بسيطًا نسبيًا.

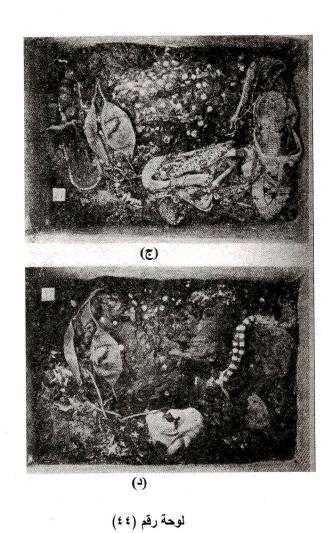

الصندوق المغطى بالرسومات الملونة (قطعة رقم ٢١) مراحل تفريغ محتوياته الثالثة والرابعة

في الواقع كان من الممكن أن تكون مهمتنا أسهل إذا تُرك الرداء مُلقى على أرض الحجرة كما تركه اللصوص، فلا شيء يمكن أن يكون أسوأ بالنسبة لعملنا من نلك المعاملة التي قاسى منها هذا الرداء خلال عملية توضيب محتويات المقبرة والتى سخقت فيها الملابس بأنواعها وُطويت في بعضها وُحزمت ثم حشرت داخل الصناديق مع خليط من المحتويات الأخرى وفي بعض الحالات مع أشياء أخرى شديدة الاختلاف في خاماتها، وفي حالة هذا الرداء كان بإمكاننا ببساطة شديدة تجميد الطبقة العليا منه باستخدام شمع البرافين ثم رفعها قطعة واحدة، لكن كانت هناك اعتراضات جادة على هذه العملية، لأنها كانت أولا: سنتسبب في قدر مؤكد من الخطر على أي شيء قد يكون مستقرا بأسفل الرداء ولأننا في عملية تغريغ هذه الصناديق كان يجب أن نكون حريصين كي لا نضطر ونحن في غمرة حماسنا أن نلحق الضرر بقطعة أخرى لا ترقيمة موجودة بأسفله. وثانيًا: إذا قمنا بتجميد الجزء الأعلى من الرداء فقد كنا منقل بشكل كبير من فرص استخراج الرداء كذليل أثري من حيث الحجم والشكل وان أقول شيئا عما سيلحق بتفاصيل الزخارف.

الحقيقة كان أمامنا في التعامل مع هذه الأردية خيار ان لا محيص عنهما، فقد كان هناك شيء يجب أن نضحي به وكان علينا أن نُحكم عقولنا فيما يجب التضحية به، هل هو النسيج أم الزخارف؟. فبالنسبة للحفاظ على جزء كبير متماسك من القماش فقد كان ذلك ممكنا جدًا باستخدام شمع البرافين؛ ولكن خلال هذه العملية كان سيتحتم علينا إتلاف وبعثرة زخارف الخرز الموجودة في الجزء الأسفل، أما بالنسبة للتضحية بالقماش، فبالتقاط الخرز و قطع الذهب بعناية قطعة وراء قطعة كان يمكننا كالمعتاد إعادة تجميع التصميم الزخرفي بأكمله وكان هذا هو الاختيار الذي اتفقنا على تنفيذه، ولاحقًا في المتحف سيكون من الممكن عمل رداء جديد بالحجم نفسه يمكن أن توضع عليه العناصر الزخرفية الأصلية (الخرز والحليات الذهبية الرقيقة الترتر الذهبي وترميم بهذه الطريقة سيكون مفيدًا لحد كبير وستكون له قيمة أثرية كبيرة أعظم من

بضعة قطع غير منتظمة الشكل من القماش المتصلب ومجموعة من الخرز والترتر الذهبي المنفرط، كما سيمكن التوصل لمعرفة حجم الرداء الموجود في هذا الصندوق بعرجة معقولة عن طريق نسق الزخارف، وكان يوجد على حافة النتية [الحاشية] السفلى من نهاية الرداء كنار يتكون من خرز رقيق مُرتب في شكل رسومات خطية والذي من خلاله كان بإمكاننا الحصول على التفاصيل المضبوطة الرداء، فمن هذا الكنار كانت تتدلى على مسافات فاصلة متساوية سلسلة من خيوط ملضوم بها خرز ومعلق في نهاية كل خيط دلاية زخرفية كبيرة، وبذلك أصبح بإمكاننا حساب محيط دائرة الحاشية السفلى بضرب طول المسافة بين خيوط الخرز المدلاة × عدد الدلايات دائرة الحاشية التي شغلتها الزخارف من عدد قطع الترتر الذهبي المستخدم فيها، وإذا قسمنا الإجمالية التي شغلتها الزخارف من عدد قطع الترتر الذهبي المستخدم فيها، وإذا قسمنا الشفلى] سنصل إلى رقم تقريبي صحيح بشكل مقبول الحول الرداء. وهذا بالطبع يدل مسبقًا على أن هذا الرداء له عرض واحد من أعلاه إلى أسفله وأنه مصنوع بأسلوب مسبقًا على أن هذا الرداء له عرض واحد من أعلاه إلى استطعنا أن نحصل منها التفصيل الظاهر على عدد من الثياب غير المزخرفة التي استطعنا أن نحصل منها التفصيل الظاهر على عدد من الثياب غير المزخرفة التي استطعنا أن نحصل منها على مقاساتها المضبوطة.

والآن أعتقد أننا بعدنا كثيرًا من موضوعنا الأصلي، لكن ذلك كان ضروريًا لتوضيح طبيعة المشكلة التي تعاملنا معها، ونستطيع الآن أن نعود إلى الصندوق ونبدأ في استكشاف حقيقة محتوياته:

لقد قمنا أولاً برفع الصندل المصنوع من البردي والذي كان في حالة جميلة ومتماسكة ولم تظهر عليه أي مشاكل (لوحة ٥٤ب) وبعد ذلك رفعنا مسند الرأس المذهب، ثم وبحرص شديد رفعنا الرداء، وقد رتبنا أنفسنا لإخراج جزء واحد كبير من سطحه الأعلى الظاهر لنا بمساعدة محلول السيلولويد [يرش محلول السيلولويد عليه لتجميد النسيج] كما قمنا بتجميد قطع قصيرة من زخارف الكنار ذي الخرز الرقيق بشمع البرافين لتكون مرجعًا لنا في المستقبل [لقياس المسافة بين الخرزات المدلاة].

وفى الصورة الثالثة (لوحة ٤٤ جـ) تظهر ما قد نسميه الطبقة الثالثة من محتويات الصندوق، وهنا توجد أزواج من الصنادل أو لكي أكون دقيقاً هي فردتا صندل وفردتا خف مفتوح من الخلف [بنتوظي] وهي مصنوعة من الجلا المزخرف بقطع ذهبية صغيرة دقيقة التركيب بحرفة منقنة (قطعتان منهم في لوحة ٤٥). ولسوء الحظ فإن حالتهم كانت مهترئة جدًا بحيث أصبحت غير مرغوب فيها فقد قاست هذه الصنادل من البداية عن طريق حشرها في الصندوق لكن الأسوأ من ذلك أن بعض أجزاء الجلا فيها قد تحلل وذاب ولصق الصنادل في بعضها وكذلك جعلها تلتصق بالقطع الأخرى مما جعل إخراجهم من الصندوق مسألة في غاية الصعوبة، وقد تلاشى كثير من الجلا فيها لدرجة أن ترميمها أصبح مشكلة كبيرة جدًا، وقد قمنا بحفظ الزخارف الذهبية التي لا تزال باقية في مكانها باستخدام محلول بلسم كندا (١٠٥٠) سيكون من الأفضل تفصيل صنادل جديدة وتركيب الزخارف القديمة عليها، وكانت برقة توجد أسفل الصنادل كتلة من القماش المهترئ الدرجة أن كثيرًا من أجزائه كانت برقة وكثافة الرماد، وكان مزركشا بأكمله وبكثافة نجوم صغيرة وحليات رقيقة من الذهب والقضة، ومن المحزن أن هذه الكتلة البالية من القماش تمثل عددا من الملابس الملكية.

<sup>(</sup>١٥٨) بلسم كندا: هو راتتج (صمغ نباتي) لونه لصغر شاحب به لخضرار وهو مشع نوعًا ما ولزج ومسر الطعم وهو سائل لا يذوب في الماء وله رائحة مثيرة للابتهاج تشبه رائحة الصنوبر ويتصلب عند تعرضه للهواء، يتم الحصول عليه من شجر الشوح وهو من أشجار النتوب الدهنية، وتستخدم مادة "بلسم كندا" بشكل أساسي في تثبيت العينات على شرائح الزجاج تحت الميكروسكوب وفي صناعة دهانات الجملكة وتسمى لميضًا "زيت تربنتين كندا" أو "دهان النار". (المترجم)



(A) The buckle of sandal (B) in elaborate gold work.





لوحة رقم (٥٤)

صندل وخف الملك توت عنخ آمون اللذان عثر عليهما داخل الصندوق رقم ٢١.

أ- إبزيم الصندل من الزخارف الذهبية دقيقة الصنع.

ب- الصندل.

ج- الخف المصنوع من الجلد والخرز والقاشاني والذهب.

ويمكن تخيل صعوبة محاولة استخراج أي معلومات منها لكنها قدمت لنا قدرًا من المساعدة وذلك بوجود الاختلافات في مقاسات وأشكال الحليات الذهبية فقد كانت هناك على الأقل ٧ قطع من الأردية مختلفة عن بعضها: إحداها كانت عباءة من قماش ذات شكل مقلد لشكل جلد النمر ومزودة برأس نمر مغشاة بورق الذهب ومخالب من الفضة وعليها البقع المميزة لجلد النمر (انظر الصورة السفلي في لوحة رقم ٤٤ د ) وكانت قطعتان أخريان عبارة عن أغطية رأس بصورة صقر ذي أجنحة مفرودة من النوع الموضح في لوحة رقم ٩٢، وكان مطويًا وسط الملابس الحقيقية عدد من القطع الأخرى وهي: الثان من الصدريات النسائية الصغيرة المصنوعة من القاشاني تضم خرزًا ودلايات واثنان من أغطية الرأس والأكياس مصنوعة من الخرز الرقيق المطرز والتي تحولت تقريبًا إلى قطع مفككة، وأيضًا بطاقة خشبية منقوش عليها بالخط الهيراطيقي عبارة: "صنادل بردي لجلالته"، وقفاز من الكتان السادة وقفاز آخر خاص يستخدم عند استعمل القوس وهو منسوج بصور مزركشة بخيوط ملونة، وزوج من العقود مصنوع من خرز قاشاني كبير مسطح الجوانب (انظر لوحة ٤٤) وعدد من أحزمة كتانية، أو أوشحة كتانية [شيلان]، وأسفل الأردية توجد طبقة من لفاتف ووسادات من القماش بعضها كان ملابس تحتية كتانية وأشياء أخرى ليست سوى أربطة كتانية، وأسفل هذه الطبقة وعلى قاع الصندوق كانت تستقر لوحتان من الخشب بها تقوب على أحد طرفيها لتعلق منها والغرض من هذه اللوحات لا يزال مشكوكا فيه.

ومع استثناءات قليلة، (منها الصنادل المصنوعة من البردي) فإن الملابس التي الحتواها الصندوق كانت لطفل، وكانت فكرتنا الأولى عنها أن الملك قد يكون حفظ الملابس التي كان يرتديها وهو طفل صغير ولكن فيما بعد وجدنا على أحد الأحزمة وعلى قطع الحليات الذهبية والفضية في أحد الأردية الخرطوش الملكي، إذن فهو قد لرتدى هذه الملابس بعد أن أصبح ملكًا، ومن ذلك يبدو أنه سيتبع هذه النتيجة أن "توت عنخ أمون" كان صبيا صغيرا عندما اعتلى العرش، وهناك دليل آخر متعلق بهذا

الموضوع جاء من حقيقة أن فوق غطاء أحد الصناديق الأخرى بوجد محضر تسجيل محتويات الصندوق ومكتوب فيه: " خصلة الشعر الجانبية الخاصة بالملك و هو طفل". وهذه العبارة تثير موضوعًا تاريخيًا شيقا ونحن متلهفون لمعرفة المرحلة العمرية التي كان فيها توت عنخ آمون عند موته والتي ستثبتها لنا المومياء حينما يأتي وقت الكشف عنها، وبالتأكيد أنه عندما تم رسم صور الملك فوق أثاث المقبرة كان بيدو في سن أكثر قليلاً من كونه صبيًا. وهناك موضوع آخر هام بخصوص الأردية التي وجدت في هذا الصندوق وفي صناديق أخرى؛ وهو أن العديد منها كان مزينًا برسومات خطية بخبوط كتانية ملونة، وبعض هذه الرسومات يعتبر مثالاً للنسيج المزركش بالصور [الكاناقاه] المشابهة للأشكال التي ظهرت رسوماتها على الشقافات التي وجدت في مقبرة تحتمس الرابع(١٥٩). ولكن كانت هناك أيضاً حالات مؤكد أنه تم تتفيذها بأسلوب [شغل الإبرة] لذلك فلن قطع الملابس والنسيج، التي خرجت من هذه المقبرة ستكون لها أهمية كبري في تاريخ فن صناعة النسيج وهي تحتاج لدراسة نقيقة جدًا، لكن في الحقيقة لن يكون لدينا هنا متسع من الوقت لوصف فتح وتقريغ الصناديق الأخرى، لكن بصفة عامة فكلها كانت على نفس الحالة من الاختلاط في محتوياتها وكلها احتوت على نفس الخليط العجيب من القطع المنتقضة في خاماتها، وقد احتوى العديد من ثلك الصناديق على ٥٠ أو ٦٠ قطعة منفصلة، وكل منها يحتاج لبطاقة تسجيل خاصة بها، ولم يكن هناك أبدًا أي افتقار للإثارة عند فتحها، لأنك قبل فتحها لا تعرف متى ستعثر ومتى ان تعثر على جعران ذهبي نفيس أو تمثال ذهبي صغير أو قطعة جميلة من المجوهرات.

<sup>(</sup>١٥٩) كارتر ونيوبيري : مقبرة تحستمس الرابسع، لوحسات ١، ٢٨- أرقسام ٢٦٥٢٦ – ٢٦٥٤٦. (المترجم)



كان العمل يسير ببطء وذلك أمر طبيعي لأنه كانت تمر ساعات طويلة في إزالة الأنربة بحرص من فوق القطع بتحريك فرشاة النتظيف فوقها بدقة في الاتجاه السليم بحيث لا تصدم بشيء وكذلك باستخدام منفاخ الهواء لنفخ الأتربة في اتجاه لا يجعلها تستقر على قطعة أخرى أو لا يؤدي الهواء إلى تطاير الأجزاء الرقيقة التالفة، وكذلك كانت تمر الساعات في ترتيب أجزاء صدرية أو عقد أو الزخارف الذهبية التي كانت مغطاة بأتربة النسيج المتحل، وكانت الصدريات من مصادر المشاكل المألوفة لنا.

لقد عثرنا على إجمالي ثماني صدريات من طراز تل العمارنة ذات أوراق الشجر والأزهار وهي تحتاج إلى عناية كبيرة وصبر الوصول إلى الترتيب الأصلي لأنواع الدلايات المختلفة المنظومة فيها وإحدى هذه الصدريات يظهر في لوحة رقم "٤٨" موضوعًا بشكل مفرود على أرضية من الزجاج ليتم تصويره وهذه الصدريات لا تزال في حاجة ماسة لكثير من المعالجات التعيدها لألوانها الأصلية وسيتحتم إجراء كم من الترميمات الأجزاء المحطمة أو الأجزاء المفقودة منها قبل أن تكون جاهزة لإعادة لضمها ونظمها في خيط جديد بشكل نهائي، وفي حالة إحدى تلك الصدريات كنا محظوظين لأنه كانت هناك صدرية مصنوعة بدقة من ثلاثة صفوف من الخرز الملضوم وتتتلى من طرفها الأمامي حلية صدر مذهبة ومن طرفها الخلفي كان يتعلى جعران كمعادل ثقل (١٠٠٠) وكانت هذه الصدرية مستقرة في وضع مفرود على قاع صندوق، لذلك تمكنا من رفعها خرزة بعد خرزة وإعادة لضمها بترتيبها الأصلي في مكان لكتشافها دون الذهاب بها إلى المعمل (اوحة ٤٧).

<sup>(</sup>١٦٠) هذا معادل الثقل مجرد حلية تقليدية في الصدرية لكنه لا يقوم بهذه الوظيفة بالفعل؛ لأن وزنه أخف بكثير من الجزء الأمامي الأكبر من الصدرية، لكن في عصور أقدم كان معادل الثقل ذا حجم كبير وثقل يعادل فعلاً تقل الجزء الأمامي من الصدرية حتى لا يصبح الصدرية متداياً بشكل غير جميل أسفل الرقبة فكان معادل الثقل يساعد على بقاء الصدرية مفرودا على الصدر والأكتاف. (المترجم)

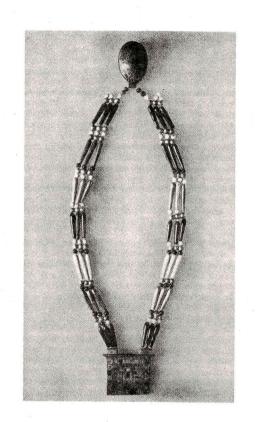

لوحة رقم (٤٧) إعادة لضم عقد في وضعه الأصلى

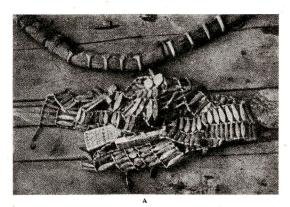



لوحة رقم ( ٤٨ )

أ- صدرية موضوعة على غطاء الصندوق رقم ٥٤ ب- ترميم الصدرية وتجميعها.

كانت أكثر عمليات إعادة التجميع تعقيدًا هي تلك التي كان علينا القيام بها الأجزاء الكورسيه [ مشد البطن] الذي أشرنا إليه أكثر من مرة، فقد كان الكورسيه معقدًا جدًا، حيث كان يتكون من أربع قطع منفصلة وهي جسم الكورسيه نفسه وهو مرصع بالذهب والعقيق ومزود بكنارات على الحواشى ومشابك من الذهب والترصيعات الملونة. ثم صدرية تتكون من خرزات من القاشاني الأخضر والأزرق وحجر العقيق الأحمر وكلها كانت مجمعة بفواصل من الذهب. أما القطعتان الثالثة والرابعة فهما قلانتان رائعتان ومصنوعتان بأسلوب النحت المفرغ وعليهما ترصيعات ملونة، واحدة منهما مخصصة للتعليق على الصدر والأخرى تتتلى من خلف الرقبة كمعادل ثقل. وهذا النوع من الكورسيه مصور على اللوحات الجدارية في كثير من المعابد والمقابر بشكل شائع جدًا وكان يتم ارتداؤه في كثير من المناسبات التي تم تصويرها، لكننا لم نكن محظوظين من قبل بالعثور على مثال كامل له، ولسوء الحظ كانت أجزاء هذا "الكورسيه" مبعثرة بشكل محزن وكانت هناك مشاكل في عملية إعادة تجميعه ولم نكن متأكدين تمامًا من حل تلك المشاكل فمعظم أجزائه وبجدت في الصندوق رقم ٥٤ [ انظر اوحة ٤٦] لكن كما قررنا من قبل في الفصل السابع كانت توجد أجزاء منه أيضًا في المقصورة الذهبية الصغيرة وفي الصناديق أرقام (١٠١٠ ١١٥) ووجدت قطعة ولحدة منه ملقاة على الأرض.



لوحة رقم (٤٩) ترميم الكورسيه (مشد البطن) وتجميعه

الحقيقة لقد كان من الممتع جدًا التوصل للطريقة التي جمعنا بها أجزاءه والصورة الموجودة في اللوحة (٤٩) تظهر نتيجة طريقتنا التجريبية لإعادة تجميعه، وفي اللوحة رقم (٤٦) نرى جسم للكورسيه وهو مستقر في صندوق رقم "٥٤" فوق عند من أواني التطهير المصنوعة من القاشاني، وهذه القطعة أوضحت لنا الخطوط التفصيلية له . وترتيب أجزائه بالكنارات العليا والسفلى المرصعة باللويحات الذهبية وتمكنا من إعادته إلى طوله المضبوط في جزءين أو ثلاثة أجزاء منه، والكورسيه في الحقيقة لم يكن بنفس الطول في كل أجزائه [السفلي] واتضح لنا أيضًا أن الصف الأعلى من الصدرية كان متصلاً من طرفيه بأحزمة الربط الطويلة المكونة من اللويحات الذهبية وأن المشابك الذهبية في نهاية الصدرية كانت مشبوكة في أحزمة الربط عند موضع الأكتاف، وقد تم التوصل إلى الترتيب السليم للصدرية من خلال الأجزاء التي عشر عليها داخل المقصورة المذهبة الصغيرة وأيضًا وجدنا بجانب الصدرية في المقصورة نفسها حلية الصدر ومعادل الثقل، والذي دلنا على أن هاتين الحليتين كانتا مركبتين في الصدرية هو تقوس حاقاتهما العليا [راجع لوحة ٧٨]، وكانت هناك أيضًا مشابك ذهبية أخرى غير المشابك المثبتة على أطراف الصدرية، وفي هذه المشابك كانت ثقوب للضم متطابقة مع الثقوب الموجودة في زخارف قشر السمك التي يتكون منها جسم الكورسيه مما أوضح أنها تخصه نفسه بشكل مؤكد، وهذه المشابك ومشابك الأكتاف [مشابك أطراف الصدرية] بالمثل كان كل منها يتكون من جزءين متقابلين يشبكان في بعضهما بواسطة دبوس متحرك.

فى الواقع إن عملية إعادة التجميع التي قمنا بها حاليًا هي مجرد عملية تجريبية بحتة لجمع أجزاء الكورسيه معًا بغرض تصويره وتسجيله، لكن النقطة المشكوك فيها بحق هي: هل المشابك الذهبية التي ركبناها في جسم الكورسيه كانت في الأصل مركبة في الجانب الأمامي إلى منتصف واجهة جسم الكورسيه أم أنها كانت مركبة

على الحواف الجانبية ؟ [لربطها ببعض من الخلف]. إن السبب الذي من أجله ركبناها في هذا الموضع هو أن المشابك كانت أحجامها مختلفة وبعدم تركيبهم في حواف الأجناب يكون من الممكن إيجاد الطولين المتماثلين اللذين تتطلبهم الأجناب، ومن ناحية أخرى فنحن ندرك أن الجانب الأمامي والجانب الخلفي من جسم الكورسيه كانت أطوالهما مختلفة ما زالت هناك أجزاء مفقودة منهما ونامل أن تكون ما زالت موجودة في حجرة الدفن أو الحجرة الملحقة.

كان الجزء الأكبر من فترة عملنا الشتوي في المعمل يتعلق بالصناديق المعرفة وفرز محتوياتها المختلطة، وكانت القطع المفردة الأكبر حجمًا أكثر سهولة في التعامل معها، فبعضها كانت حالته جيدة جذا ولا يحتاج شيئا سوى تنظيف سطحه الخارجي وتعوين الملاحظات عنه، لكن كانت توجد قطع أخرى تحتاج لقدر أكبر من الاهتمام وأجريت عليها بعض الإصلاحات البسيطة لجعلها صالحة للنقل، وفي كل ترميماتنا كنا دائمًا نلجأ إلى صندوق الكناسة والشظايا المحطمة التي تم جمعها من عملية كنس وغربلة الطبقة السطحية من تراب أرضية الحجرة الأمامية وأرضية ممر المدخل، ولم يكن عربيًا أننا كنا نعثر فيه أحيانا على قطعة ترصيع أو أي شيء مماثل كنا نبحث عنه، وبالنسبة للعربات الحربية فلم نقم بأي محاولة المتعلم معها؛ لأن ذلك يجب أن يتم في القاهرة في وقت لاحق لأنها كانت تتكون من أجزاء كثيرة وكبيرة الحجم وكان فرزها ومعالجتها سيتطلبان مكان عمل أوسع مما نستطيع توفيره لها هنا في الوادي، وكما شرحت سلفًا في بداية هذا الفصل فإن ترميم ودراسة القطع الأثرية المستخرجة من هذه المقبرة ستمننا بكم من العمل يكفي لسنوات عديدة قادمة والحقيقة أن حجم من هذه المقبرة ستمننا بكم من العمل يكفي السنوات عديدة قادمة والحقيقة أن حجم العمل في موقع الاكتشاف هو أكبر مما كنا نامل القيام به.

وعند نهاية الموسم جاءت مشكلة تغليف وتعبئة القطع في صناديق وهي عادة عمل مقلق جدًا، ولكنه يكون مربكًا بشكل مضاعف بسبب القيمة العالية جدًا للقطع الأثرية، وكانت حمايتها من التراب ومن الأضرار الممكن أن تصيبها هدفًا أساسيًا لنا، لذلك كان يتم لف كل قطعة بالقطن والقماش أو بهما معًا قبل أن توضع في صندوقها، أما بالنسبة للقطع ذات الأسطح الرقيقة الحساسة مثل أجزاء العرش وأرجل المقاعد والأسرة والأقواس والعصمي فكان يتم لفها وربطها بأربطة مُحكمة عليها لحمايتها في حالة انفصال أي جزء منها وسقوطه خلال عملية النقل، وبالنسبة للقطع القابلة التهشم مثل باقات الزهور وأوراق الشجر والصنادل التي لن تتحمل التغليف المعتاد فكان يتم ترقيدها على الردة [قشور القمح] داخل صناديق وكنا نبنل عناية كبيرة لحفظ القطع في مجموعات مصنفة بدقة شديدة، فكانت المنسوجات كلها في صندوق واحد [كل قطعة مغلفة على حدة] وقطع الحلى كلها في صندوق آخر وهناك في المتحف ربما سيمر عام أو عامان قبل أن يتم فتح بعض من هذه الصناديق وسيكون هناك توفير كبير في الوقت وفي حجم العمل طالما كانت كل مجموعة من القطع من نفس النوع موضوعة في صندوق واحد، وقد تم تعبئة إجمالي ٨٩ صندوقا ولكن لتقليل الخطر عند النقل، تم تجميع هذه الصناديق داخل ٣٤ صندوق شحن من النوع الكبير وبعد ذلك جاءت عملية النقل وكانت هناك سفينة بخارية أرسلتها مصلحة الآثار تتنظرنا على ضفة النيل ولكن بين المعمل ونهر النيل كانت هناك مسافة تمتد لخمسة أميال ونصف من الطرق الوعرة ذات المنخنيات المربكة والمنحدرات الخطرة، وكانت هناك ثلاثة طرق للنقل متاحة أمامنا وهي: النقل بالجمال والنقل بالحمل بالأيدي والنقل عن طريق استخدام سكة حديد ديكوفيل Decauville). وقد قررنا اتباع الطريقة الثالثة لأنها لن تسبب

<sup>(</sup>۱۲۱) Decauville نظام سكك حديد خفيفة قابل للتنقل مثل التي تستخدم في المناجم ويتكون من وصلات قضبان رفيعة ضيقة الإتساع يتم تركيبها على حسب المساقة المطلوبة وتسير عليها ألواح خشبية طولها نحو مترين مزودة بعجلات معننية صغيرة. (المترجم)

سوى الحد الأدنى من الارتجاج للصناديق، وبناء على ذلك قمنا بتحميل الصناديق على عدد من عربات سكة حديد ديكاوفيل المسطحة وبحلول مساء يوم ١٣ مايو كانت الصناديق جاهزة لبدء رحلتها إلى أسفل الوادي على نفس الطريق الذي نقل عليه الأثاث الجنائزي إلى المقبرة تحت ظروف مشابهة منذ ثلاث آلاف عام، ومع بزوغ فجر يوم ١٤ مايو بدأت عربات ديكوفيل في التحرك.

والآن عندما نتكلم عن السكك الحديدية فلا يجب على القارئ أن يتخيل أنه كان لدينا خط سكة حديد تم مده خصيصًا لنا على طول الطريق إلى نهر النيل لأن إقامة خط سكة حديد دائم كان سيستغرق عدة شهور لتركيبه، ولكن على العكس من ذلك، الذي حدث هو أنه كان عاينا نحن أن نمد القضبان الحديدية بأيدينا أينما ذهبنا وكنا نحمل وصلات القضبان ونحن نسير بجانب الخط المحدد في شكل سلسلة متصلة أثناء تحركنا للأمام، وكان هناك خمسون عاملاً منهمكون في العمل بأيديهم وكل منهم له وظيفة محددة سواء دفع العربات أو وضع القضبان أمامها أو إحضار القضبان التي تم المرور عليها من الخلف، وكانت عملية السير بهذه العربات عملية شاقة ومملة لكن السرعة التي قطعنا بها المسافة على الأرض كانت رائعة، فيحلول الساعة العاشرة صباحًا من يوم ١٥ مايو (١٥ ساعة من العمل الشاق) كنا قد قطعنا المسافة بأكملها وتم رص الصناديق بأمان فوق السفينة، وبالطبع مررنا ببعض اللحظات الحرجة على طريق الوادي الوعر لكن لم يخدث شيء يكدر مسيرتنا والحقيقة أنه تم نتفيذ العملية بأكملها في وقت قصير ودون وقوع أي نوع من الكوارث وكان ذلك شهادة على حماسة عمالنا لإنجاح هذه العملية، وأود أن أضيف لذلك أنه تم نتفيذ هذا العمل تحت لفح لهيب الشمس وتحت درجة حرارة نزيد بشكل ملحوظ عن ١٠٠درجة [فهرنهايت]. وكانت القضبان الحديدية في هذه الظروف ملتهبة جدًا لدرجة يصعب معها لمسها، وخلال الرحلة النيلية كانت الصناديق موضوعة تحت مسئولية حامية من الجنود

أرسلها مدير قنا، وبعد رحلة دامت ٧ أيام وصلت الصناديق بأمان إلى متحف القاهرة. حيث قمنا بفك أغلفة عدد قليل من القطع الأكثر قيمة لتوضع فورًا في العرض داخل المتحف. أما بقية الصناديق فقد بقيت في مخازن المتحف حتى يحين الوقت المناسب لفتحها عندما يكون بإمكاننا البدء في موضوع الترميم النهائي.

## الفصل الحادي عشر

## فتح الباب المختوم لحجرة الدفن

بحلول منتصف فبراير [١٩٢٣] كان عملنا في الحجرة الأمامية قد انتهى باستثناء التمثالين الحارسين اللذين تركناهما لسبب خاص. وقد تم نقل كل محتويات الحجرة إلى المعمل وكل شبر من أرضيتها تم كنسه وغربلته حتى آخر خرزة أو أي قطعة ترصيع ملقاة على الأرض، والآن تمند الأرضية أمامنا عارية وخالية وكنا جاهزين تمامًا لاختراق غموض الباب المختوم، وكان يوم الجمعة الموافق السابع عشر من فبراير هو اليوم الموعود وعند الساعة الثانية ظهرًا حضر أولئك الذين كانوا محظوظين بحضور الاحتفال الرسمي بفتح الباب المختوم وهم: لورد كارنرفون Lord Carnarvon وليدي المغلين هربرت Lady Evelyn Herbert وصاحب السعادة عبد الحليم باشا سليمان وزير الأشغال العمومية (١٦٢) ومسيو لاكو Sir Charles Cust المدير العام لمصلحة الآثار المصرية وسير وليام جارستين Sir Charles Cust وسير شاراز كاست Sir Charles Cust ومستر

<sup>(</sup>١٦٢) خلال الفترة من ٩ فيراير ١٩٢٣ إلى ١٥مارس ١٩٢٣ كانت مصر بدون وزارة بعد لمستقالة وزارة نسيم الثانية في ٩ فيراير ١٩٢٣ وكان وزير الأشغال فيها هو إسماعيل سري باشا، شم تشكلت الوزارة التالية في ١٥ مارس ١٩٢٣ وكان وزير الأشغال فيها هو حافظ باشا حسن. إذن يمكننا القول بأن عبد الحليم باشا سليمان المذكور هنا لم يكن وزيرا في وقت هذا الافتتاح ولكن ربما كان وكيلا في الوزارة المستقيلة وجاء كمندوب عن الوزارة وتعامل كارتر معه على أنسه وزير الأشغال. ومن المحتمل أن يكون اسمه الصحيح "عبد الحميد سليمان باشا" لأن هذا الاسم جاء كوزير المواصلات في وزارة عام ١٩٢٨. - (راجع: تاريخ الوزارات المصرية "جا: يونان ليب رزق). (المترجم)

ليثجو Lythgoe أمين القسم المصري في متحف المتروبوليتان بنيوبورك والبروفيسير برستد Breasted ود. الآن جاردنر Dr. Alan Gardiner مستر ويناوك Winlock، والنبيل ميرفن هربرت Hon. Mervyn Herbert ، والنبيل ريتشارد بيتيل Hon. Richard Bethell كبير المفتشين بإدارة تفتيش الآثار وثلاثة مفتشي آثار مصريين من إدارة نقتيش الآثار وممثل المكتب الصحفي الحكومة المصرية وأعضاء فريق العمل وكان مجموع الحاضرين نحو ٢٠ شخصًا، وعند الساعة الثانية والربع ظهرا تجمعت هذه الصحبة وعندئذ خلعنا معاطفنا وهبطنا في طابور على الممر المنحدر إلى جوف المقبرة.

داخل الحجرة الامامية كان كل شيء مجهزًا ومهيئًا، ومن المؤكد أن الحجرة كان لها مشهد غريب بالنسبة للشخصيات التي لم تزر هذه الحجرة منذ يوم الافتتاح الأول للمقبرة حيث قمنا بحجب التمثالين الحارسين بألواح من الخشب لحمايتهما من أي أضرار محتملة [أثناء لإ الله الباب المختوم] بينما قمنا بعمل منصة صغيرة من الخشب بارتفاع يكفي ليمكننا من الوصول إلى الجزء الأعلى من الباب [انظر لوحات ٥٦ وعزمنا على بدء العمل من أعلى إلى أسفل كأسلم طريقة.



لوحة رقم (٥٠) تماثيل توت عنخ آمون الحارسة تحرس الباب المختوم لحجرة الدفن

وعلى بعد مسافة صغيرة للخلف من المنصة الخشبية وضعنا حاجزًا من الخشب وخلفه أعدننا مقاعد للزوار الحاضرين لأتنا أدركنا أنه ربما تكون أمامنا ساعات من العمل وعلى كلا الجانبين نصبنا أعمدة خشبية لحمل مصابيحنا بحيث كان ضوءها ينير بالكامل سطح الباب، وبالتفكير في الباب تتبهنا لمنظر ما أغربه! فقد كانت الحجرة تبدو بصورة مختلفة تمامًا عما اعتدناها، وتساءلت في نفسي: هل خطر ببالنا في تلك اللحظة مثل هذه الصورة أم لا... لقد كانت هناك فكرة واحدة... واحدة فقط يمكن التركيز عليها وهي أنه يوجد أمامنا الآن الباب المختوم المغلق وبفتحه نكون قد محونا قرونًا من الزمان وأصبحنا نقف في حضرة ملك كان يحكم منذ ثلاث آلاف عام"، و كان إحساسي الشخصي وأنا أقف فوق المنصة الخشبية خليطًا غريبًا من المشاعر، وعندئذ و بأيد مرتجفة ضربت أول ضربة.

كان اهتمامي الأول مركزًا على تثبيت عتب خشبي فوق سدة الباب، ثم وبحرص شديد قمت بإزالة الجبس والتقاط الأحجار الصغيرة التي كانت تشكل الطبقة العليا من حشوة الباب، وكان الإغراء بالتوقف وإلقاء نظرة سريعة على داخل الحجرة إغراء لا يقاوم، وبعد نحو ١٠ دقائق من العمل وعندما فتحت فتحة واسعة تكفي لتمكنني من إلقاء نظرة على داخل الحجرة قمت بإدخال المصباح الكهربائي منها وقد كشف لي ضوءه عن مشهد مذهل، فعلى مسافة ياردة خلف الباب كان يوجد ما يبدو من مظهره من كل جهة أنه جدار مصمت من الذهب يسد مدخل الحجرة، وحتى هذه اللحظة لم يظهر شيء يدل على الغرض منه، لذلك وبسرعة تجرأت على البدء في توسيع الفتحة التي كنت أنظر منها.

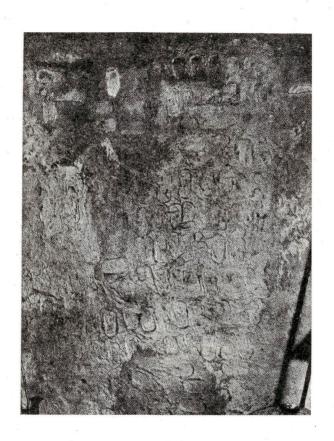

لوحة رقم (٥١)

جزء من الباب المختوم لحجرة الدفن يظهر وعليه آثار إعادة غلق فتحة اللصوص على اليسار

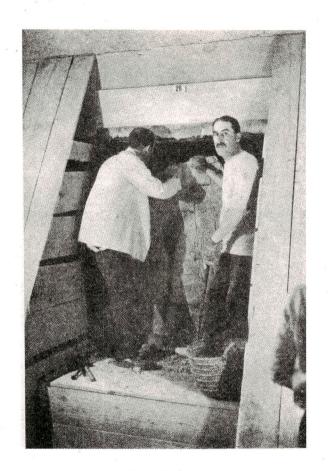

لوحة رقم (٢٥) لورد كارنرفون وكارنر يفتحان الباب المختوم لحجرة الدفن

والآن أصبح الأمر أكثر صعوبة لأن أحجار البناء لم تكن قوالب مستوية الشكل تم رصها بانتظام واحدة فوق الأخرى لكنها كانت مجرد كتل غير مستوية الشكل وذات أحجام مختلفة وبعضها ثقيل جدًا لدرجة أنها كانت تستنفد كل قوتي عند رفعها والكثير منها عندما يتم رفع الثقل من فوقها كان يبدو أنها موضوعة بشكل متقاقل لدرجة أن أقل حركة خاطئة كان يمكن أن تنفع هذه الكتل للانزلاق إلى دلخل الحجرة انتحطم فوق محتويات الحجرة بالأسفل، ونحن أيضًا كنا نسعى الحفاظ على سلامة طبعات الأختام الموجودة على طبقة الملاط السميكة فوق السطح الخارجي اسدة الباب وقد أضاف ذلك المزيد من الصعوبة في التعامل مع الأحجار، وكان ميس وكالندر يساعداني في ذلك الوقت وكان كل حجر يتم رفعه بترتيب منتظم، وباستخدام عتلة يساعداني في ذلك الوقت وكان كل حجر يتم رفعه بترتيب منتظم، وباستخدام عتلة نقوم أنا وهو برفعها وتمريرها إلى الخلف إلى كالندر الذي كان يتلقاها ثم يمررها بدوره اواحد من رؤساء العمال الذي يمررها بدوره إلى عامل آخر بعده، وهكذا بدوره اواحد من رؤساء العمال الذي يمررها بدوره إلى عامل آخر بعده، وهكذا كنا نعمل في شكل سلسلة من العمال تمتد على طول الممر إلى خارج المقبرة في وقت واحد.

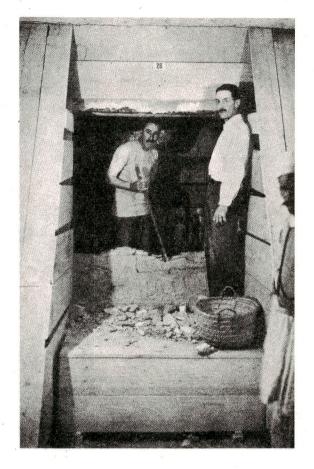

نوحة رقم (٥٣) كارتر وميس يفتحان الباب المختوم لحجرة الدفن

وبنقل بضعة أحجار من سدة الباب انكشف عموض الجدار الذهبي واتضح أننا كنا نقف على مدخل حجرة الدفن الحقيقية الملك والذي اعترض طريقنا كان جانب مقصورة كبيرة جدًا مغشاة بالذهب وهى التى تغطى وتحمي التابوت وقد أصبح جانب المقصورة مرئيًا الآن من جهة الحجرة الأمامية تحت ضوء المصابيح، وهكذا بينما كنا نزيل حجرًا وراء حجر كان وجه المقصورة الذهبية يظهر تدريجيًا أمامنا، وشعرنا برجفة الانفعال التي هزت المشاهدين الواقفين خلف الحاجز الخشبي وكأنهم قد مسهم تيار من الكهرباء والمشاهد في اللوحات أرقام ٥٣ و ٥٤ والتي التقطت أثناء العمل ستعطي القارئ فكرة عما رأوه بالفعل، أما نحن الذين كنا نقوم بالعمل فربما كنا أثل لنفعالا الأن كل انتباهنا ومشاعرنا كانت كلها مستغرقة في العمل الموجود أمامنا وهو رفع ونقل سدة الباب دون التسبب في وقوع أي حادث الأن مجرد سقوط حجر واحد ربما يسبب ضررًا الا يمكن إصلاحه في السطح الذهبي الرقيق المقصورة، اذلك فبعد توسيع الفتحة التي فتحناها في الباب قمنا بعمل إجراء إضافي لحماية المقصورة وذلك بإدخال مرتبة [حشوة من القماش] ووضعها على الجانب الداخلي من السدة وتعليقها في الباب أو على الأقل ما يقرب من ذلك بقدر ما كان ضروريًا في ذلك الوقت. اللب أو على الأقل ما يقرب من ذلك بقدر ما كان ضروريًا في ذلك الوقت.



لوحة رقم (٤٥)
باب حجرة الدفن بعد فتحه، وتظهر منه المقصورة الذهبية الكبيرة

وعندما اقتربنا من أسفل الباب أوقفنا عملية الإزالة مؤقتًا حتى انتهينا من التقاط حبات الخرز التي كانت متتاثرة على العتبة الداخلية والتي جاءت من عقد أحضره اللصوص من الحجرة الأمامية والقوه على العتبة الداخلية لحجرة الدفن وقد كانت هذه المهمة اختبارًا فظيعًا لقدرنتا على الصبر لأنها كانت عملية بطيئة جدًا وكنا جميعًا متلهفين لمعرفة ما عساه يكون بداخل المقصورة، لكنها انتهت أخيرًا وتم رفع آخر حجر من سدة الباب وأصبح الطريق إلى حجرة الدفن مفتوحًا أمامنا، وخلال قيامنا بإزالة سدة الباب اكتشفنا أن مستوى أرضية حجرة الدفن هابط بنحو ٤ أقدام أسفل مستوى الحجرة الأمامية وهذا بجانب أنه لا يوجد سوى مساحة ضيقة بين الباب والمقصورة، وذلك أوجد أمامنا مدخلاً ليس من السهل المرور منه، لكن لحسن الحظ لم تكن هناك أية قطع من الأثاث الجنائزي على هذا الباب من الحجرة وعلى ذلك أدليت بنفسى داخل الحجرة وفي يدى أحد المصابيح وسرت بحذر بمحاذاة الجدار إلى زاوية المقصورة الذهبية والقيت نظرة خلفها، وهناك عند زاوية المقصورة وجدت أنيتين من المرمر تسدان الطريق لكننى أدركت أنه إذا قمت برفع هاتين الآنيتين سيتاح لنا ممر خال يؤدى إلى الجانب الآخر من الحجرة، لذلك قمت بحرص بوضع علامات على موقع الآنيتين ثم التقطتهم و مررتهم خلفي إلى الحجرة الأمامية وكانت هذه الأواني باستثناء "كأس التمني" الخاص بالملك إكاس المرمر ذو شكل زهرة اللونس الذي وُجد في الحجرة الأمامية] تعتبر من أكثر الأواني المرمرية التي وجدت حتى الآن في المقبرة جمالاً ودقة في الصنع وأكثرها رشاقة ورقة.

والآن لحق بي لورد كارنرفون ومسيو لاكو وسرنا نتحسس خطانا بحرص على طول الممر الضيق بين المقصورة والجدار مسدلين خلفنا سلك المصباح وأخننا نتفحص المزيد من أجزاء المقصورة، لقد كانت هذه الحجرة التي نقف فيها هي بلا جدال حجرة الدفن لأنه كان أمامنا ويعلو فوق رؤوسنا ولحدة من المقصورات الكبيرة المغشاة برقائق الذهب، والتي كانت تسجى بداخلها مومياوات الملوك وكانت هذه

المقصورة ضخمة جدًا (١٧ قدمًا طولاً × ١١ قدمًا عرضًا ٢ أقدام ارتفاعًا) كما اكتشفنا فيما بعد، لدرجة أنها كانت تشغل مساحة الحجرة بأكملها باستثناء فراغ بينها وبين الجدران باتساع نحو قدمين فقط يفصله عن الجدران من جوانبه الأربعة بينما سطحه يصل إلى السقف تقريبًا وهو مزود بكورنيش وطنف بارزة على حافته العليا، وكانت المقصورة مغطاة بالكامل بالذهب وعلى جوانبها لوحات مطعمة بزخارف من القاشاني الأزرق اللامع وعليها أشكال مكررة بشكل متصل تصور رموزًا سحرية، الغرض منها ضمان قوة وسلامة المقصورة، وحولها كان يوجد عدد من الشعارات الجنائزية مستقرة على الأرض وعلى جانبه الشمالي نجد السبعة المجاديف السحرية التي سيحتاجها الملك ليعبر بها بنفسه مياه العالم السفلي وكانت جدران الحجرة مزينة بمناظر ونقوش ملونة ولامعة بعكس جدران الحجرة الأمامية ومع أنها زاهية في ألوانها إلا أنها تبدو بشكل واضح نوعًا ما وكأنه تم تتفيذها على عجل.

وهذه التفاصيل يجب أن نهتم بها فيما بعد لأنه في الوقت الحاضر كان هدفنا الوحيد الذي نفكر فيه هو المقصورة وسلامته، هل نفذ اللصوص إلى دلخله وعبثوا بالدفنة الملكية؟

وهنا عند الجانب الشرقي من المقصورة حيث توجد به الأبواب الكبيرة الدوارة مغلقة بالمزاليج وبلا أختام عليها (١٦٢)، هنا ستكون الإجابة على سؤالنا، وبتلهف سحبنا المزاليج وحركنا الأبواب، فدارت على محاورها الوسطى ورأينا بالداخل مقصورة ثانية بها أبواب مماثلة مغلقة بالمزاليج وفوق المزاليج ختم سليم، ولم نقرر حينها تحطيم هذا الختم لأن شكوكنا حول اقتحام اللصوص المقصورة قد انتهت هنا، ولأننا لا نستطيع اختراقها دون المخاطرة بإحداث ضرر كبير بالأثر، وأعتقد أننا في هذه

<sup>(</sup>١٦٣) كانت الأبواب من النوع المثبت في الحلق من منتصفه بتعشيقة متحركة بحيث يكون الباب قسابلاً للفتح والغلق بإدارته للدلخل أو للخارج (باب دوار)، وبالتالي يكون منتصفه دلخل المقصورة ونصفه الآخر خارجه عند الفتح. (المترجم)

للحظة لم نكن نريد كسر الختم لأنه سيطر علينا إحساس بأنه ستهاجمنا قوى خفية عند فتح الأبواب، وزاد هذا الإحساس احتمالاً الانطباع الحزين المؤلم الذي أثاره فينا غطاء الكفن الكتاني المزين بالنجوم الذهبية المتتاثرة والذي يغطي المقصورة الداخلية، لقد شعرنا بأننا كنا في حضرة ملك ميت ويجب أن نظهر له الاحترام والتبجيل، وبالتخيل يمكننا أن نرى أبواب المقصورات المتعاقبة تفتح الواحد بعد الآخر حتى يظهر الملك نفسه راقدا في تابوته، وأخيرًا وبحرص وصمت شديدين بقدر ما أمكننا أعدنا غلق الأبواب الكبيرة المتحركة ومضينا نظمس طريقنا عائدين إلى الطرف الآخر من الحجرة.



لوحة رقم (٥٥) كارتر يفتح أبواب المقصورة الذهبية الكبيرة داخل حجرة الدفن، ومعه بعض من عماله

وهنا كانت تتنظرنا مفاجأة أخرى حيث وجدنا بابا منخفضا جهة الشرق من حجرة الدفن يؤدي إلى حجرة أخرى [سميت بعد ذلك بحجرة المخزن] أصغر من الحجرة الأمامية والحجرة الملحقة ولرضيتها ليست مرتفعة كثيرا عن مستوى لرضية حجرة الدفن، وبابها على العكس من الأبواب الأخرى لم يكن مغلقًا ومختومًا وكان بإمكاننا من حيث كنا نقف أن نرى بوضوح من خلاله كل محتويات الحجرة وكانت لمحة واحدة كافية لتخبرنا أن أعظم كنوز المقبرة ترقد هنا في هذه الحجرة الصغيرة، فبمواجهة الباب على الجانب الآخر كانت تستقر أجمل آثار رأيتها على الإطلاق، كانت جميلة جدًا لدرجة أنها تجعل المرء يلهث بعبارات الإعجاب والاستغراب، وكان القسم الأوسط من الحجرة يضم صندوقًا [صوان] كبيرًا مرتفعًا بشكل المقصورة ومغشى بالكامل بالذهب ويعلوه كورنيش بأشكال الكوبرا المقدسة، وحول هذة المقصورة كانت تقف أربعة تماثيل صغيرة [ فوق أعتاب صغيرة تحيط بقاعدة المقصورة] تجسد صور أربعة معبودات حارسة للميت [ وجوهها متجهة للمقصورة](١٦٤) وكانت عليها سمات الرأفة والرحمة بأنرعها المفتوحة بشكل يوحي بإعطاء الحماية، وكانت في وقفتها تبدو واقعية جذا تكاد ينطق وعلى وجوهها تعبير يوحى بالحنان والشفقة لبرجة أن الذى يراها يشعر خجلا بأنه على وشك انتهاك حرمة المكان عند النظر لهن، وكل واحدة منهن كانت تحرس المقصورة من أحد جوانبها الأزبعة وبينما الاثنتان الواقفتان أمام المقصورة وخلفها تثبتان نظرهما على الأمانة التي عهد بها إليهن كانت نظرة الأخريين توحى بلفتة حسية واقعية لأن رؤوسهما كانت ملتفة قليلا جانيا ناظرة من فوق أكتافها باتجاه مدخل الحجرة كأنهما تنظران تجاه شيء دخل الحجرة فجأة.

<sup>(</sup>١٦٤) الأربعة تماثيل هي جميعًا بنفس الحجم والشكل باستثناء أن كل تمثال يحمل على رأسه اسم المعبودة الذي يجسدها، وهذا الاسم مجسد بالنحت ككتلة مضافة فوق الرأس كالتاج وأسماء المعبودات الأربعة هي: سرقت (العقرب) وليزيس (ليست-العرش) ونفتيس (نبت حت - ربة المنطقة) وحتحور (حات حور - مأوى حورس، أو حامية حورس). ( المترجم)

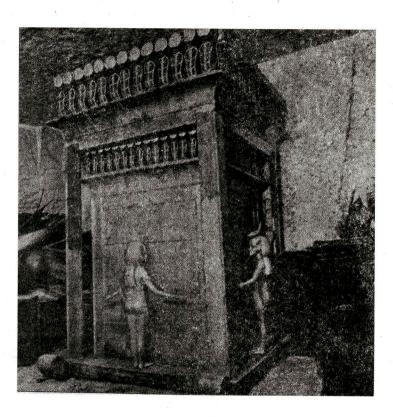

لوحة رقم (٥٦) مقصورة حفظ الأوانى الكانوبية للملك المتوفى تحرسها تماثيل المعبودات الأربعة

الحقيقة يوجد شيء من الجلال والهيبة في هذا الأثر تجعل اللجوء للخيال التعبير عنه لا يقاوم، وأنا لا أخجل من الاعتراف بأن هذه التماثيل الصغيرة جعلتني على وشك البكاء، إنه بلا شك صندوق الأواني الكانوبية ويحتوي على الأواني التي تؤدي جزءًا مهمًا في طقوس التحنيط. وكان يوجد عدد آخر من الأشياء رائعة الجمال في هذه الحجرة لكننا وجدنا أنه من الصعب استيعابهم جميعًا في وقت واحد، فحتمًا كانت عيوننا تعود مرة وراء مرة إلى تماثيل المعبودات الصغيرات الجميلات، وكان يقبع أمام مدخل الحجرة مباشرة تمثال المعبود أنوبيس [أنبو] في صورة ابن آوي جائيًا فوق صندوق كبير بشكل المقصورة مثبتًا على حمالة بشكل الزحافة وكان أنوبيس ملتحفًا بوشاح من الكتان ذي شراشيب على حوافه.

وخلف مقصورة أنوبيس كانت هناك رأس ثور فوق قاعدة وهي من رموز العالم السفلي، وفي الجانب الجنوبي الحجرة يستقر عدد غير محدود من مقصورات سوداء اللون وصناديق صغيرة وكلها مغلقة وعليها أختام سليمة وعند فتح أبوابها ظهرت بدلخلها تماثيل لتوت عنخ آمون واقفا فوق نمور سوداء وإلى جانب الجدار المواجه كانت هناك المزيد من الصناديق السوداء ذات شكل المقصورة وتوابيت صغيرة مصنوعة من الخشب المذهب، وهذه التوابيت بلا شك تحتوي على تماثيل جنائزية صغيرة للملك، وفي وسط الحجرة على اليسار من أنوبيس ورأس الثور كان هناك صفيرة للماديق الجميلة المصنوعة من العاج والخشب ومزينة ومرصعة بالذهب والقاشاني الأزرق.

أحد هذه الصناديق كان غطاؤه مرفوعًا ويحتوي على مروحة فاخرة من ريش النعام ذات مقبض من العاج وتبدو متماسكة وجديدة من كافة النواحي كما كانت عندما خرجت من يد صانعها. وكان هناك أيضًا عدد من نماذج القوارب مزودة بأشرعة وكل تجهيز اتها بالكامل، وعلى الجانب الشمالي من الحجرة كانت هناك عربة حربية أخرى.

وهكذا من هذه المعاينة السريعة كانت هذه هي محتويات الحجرة الداخلية [حجرة المخزن] وكنا نبحث بقلق عن دليل على عملية النهب التي حدثت بالمقبرة لكن لم يظهر شيء في هذه الحجرة، فمما لا شك فيه أن اللصوص دخلوا هذه الحجرة لكنهم لم يستطيعوا فعل شيء فيها أكثر من فتح صندوقين أو ثلاثة، ومعظم الصناديق كما قلنا لا زالت أختامها سليمة وكل محتويات الحجرة لا ترال في موضعها بالضبط كما تم وضعها وقت الدفن، وهذا على العكس تمامًا لحسن الحظ مما حدث لمحتويات الحجرة الأمامية وحجرة الملحقة.

والآن ترى كم من الوقت استغرقنا في هذا المسح الأولي اكنوز المقبرة... لا استطيع أن أحدد، لكن يبدو أنه كان وقتًا لا نهاية له بالنسبة لأولئك النين كانوا ينتظروننا في الحجرة الأمامية... لم يكن ممكنًا السماح لأكثر من ثلاثة بالدخول الحجرة الحفاظ على سلامتها، واذلك فعندما خرج لورد كارنرفون ومسيو لاكو بدأ الآخرون يدخلون أزواجًا على النتابع، أولاً دخلت ايدي إيفيلين هربرت (١٥٠٠)، وهي المرأة الوحيدة التي كانت موجودة معنا، والسير وليام جارستين، ثم تبعهما الباقي كل بدوره.

وقد كان مشهدًا مؤثرًا جدًا عند رؤية وجوههم وهم خارجون من الباب واحدًا وراء الآخر وفي عيونهم نظرة الانبهار والذهول وكل منهم كان خارجًا رافعًا يديه أمامه في حالة استسلام، وكانت حركة لا شعورية تعبر عن العجز عن وصف العجائب التي رأها كل منهم، فقد كانت بحق أشياء لا يمكن وصفها وقد غمرنا هياج المشاعر التي أثاروها فينا على الرغم من أن الأمور كانت تحت سيطرتنا، لقد كانت تجربة أنا متأكد أن لا أحد ممن كانوا حاضرين يمكن أن ينساها أبدًا، لأتنا في خيالنا وإن لم يكن خيالاً بالكامل - كنا نقف في مراسم جنازة ملك مات من زمن بعيد وتقريبًا أصبح منسيًا.

<sup>(</sup>١٦٥) في عام ١٩٧٠ وبعد مرور ٤٧ عاما من اكتشاف المقبرة حضرت ليدي ليفلين إلى مصر وقد خسط الشيب شعرها لتستعيد ذكرى شبابها ومجد أبيها وصاحبه، وشهدت عملية إعادة افتتاح المقبرة وفحص مومياء توت عنخ آمون بالأشعة. (المترجم)

كنا قد هبطنا إلى جوف المقبرة في الساعة الثانية والربع، وبعد ثلاث ساعات وعندما خرجنا مرة أخرى إلى ضوء النهار (١٦٦) شعثًا غُبرًا تلحفنا حرارة جو المقبرة، وكان الوادي نفسه يبدو لنا وكانه تغير وبدا بمظهر أكثر ألفة لنا... لقد مُنحنا الحرية.

كان يوم ١٧ فبراير يومًا مخصصًا لمعاينة المقبرة بواسطة علماء الآثار ولحسن الحظ كان معظمهم موجودين في مصر، وكان بإمكانهم الحضور، وفي اليوم التالي شرفتنا بالزيارة ملكة بلجيكا وابنها الأمير ألكساندر Prince Alexander والذين حضروا إلى مصر خصيصًا لهذه المناسبة الخاصة وكانوا مهتمين جدًا بكل شيء شاهدوه. وكان حاضرًا في هذه المناسبة لورد ألنبي وليدي ألنبي Lord and Lady Allenby وعدد من الزوار الآخرين المميزين وبعد أسبوع والأسباب أوضحناها في فصل سابق(١٦٠)، تم إغلاق المقبرة وأعيد ردم مدخلها.

وبذلك ينتهي موسم العمل التحضيري في مقبرة توت عنخ آمون، والآن بالنسبة للعمل الذي ينتظرنا في الشتاء القادم ستكون مهمتنا الأولى، وهي صعبة ومقلقة، هي فك أجزاء المقصورات الموجودة في حجرة الدفن ومن المرجح (بناء على الدليل الذي المدتنا به بردية من عصر رمسيس الرابع)(١٦٨) أنه ستكون هناك مجموعة من

<sup>(</sup>١٦٦) هنا يقتبس كارتر عبارة الخروج إلى النهار من أدبيات الديانة المصرية القديمة وهمى الاسم المصري لمما نسميه الآن كتاب الموتى - برت لم هرو - والذى يصف محاكمة المتوفى بعد الموت ويساعده فى الانتقال إلى الخروج من ظلام عالم الموتى السفلي إلى الحياة الجديدة بعد البعث (المترجم).

<sup>(</sup>١٦٧) الفصل التاسع – مشاكل الزوار والسائحين والخوف من إضرارهم بالمقبرة (المترجم).

<sup>(</sup>١٦٨) هذه البردية موجودة الآن في متحف تورين بإيطاليا وعليها رسم خطى هندسي يمثل مسقطًا أفقيًا لأصام المقبرة الملكية ويظهر فيها حجرة الدفن وبدلخلها مجموعة المقاصير دلخل بعضها وفي وسطها يوجد التابوت وغطاؤه بشكل الخرطوش الملكي ومكتوب بجانبه نص بالخط الهيراطي ترجمة جاردنر بــ "ببت الذهب حيث يرقد فيه... ١٦ نراع × ١٦ نراع × ١٠ أنرع ( جون رومسر: المرجع السابق). (المترجم)

المقصورات داخل بعضها لا يقل عددها عن خمسة، تم تركيبها الواحدة داخل الآخرى وقبل أن نصل إلى التابوت الحجري الذي يرقد فيه الملك المتوفي وفي الفراغات الموجودة بين هذه المقصورات ربما نعثر على عدد من القطع الأثرية الجميلة، وستكون هناك بجوار المومياء التيجان والصولجانات والشعارات الملكية الأخرى الخاصة بملك مصر إذا كانت لا تزال باقية ولم يمسها اللصوص، كما نرجو ونعتقد ذلك.



لوحة رقم (٥٧)

بردية من عصر تحتمس الرابع يظهر عليها الرسم الهندسي لأقسام المقبرة الملكية في وادي الملوك (محفوظة بمتحف تورين)



لوحة رقم (٥٨)

رسم توضيحى حديث للمسقط الأفقى لحجرة الدفن، وبداخلها المقصورات المركبة داخل بعضها، كما جاء في بردية تورين الهندسية. والآن كم من الوقت سيستغرق العمل في حجرة الدفن؟ لا نعلم حاليًا؛ ولكن العمل في حجرة الدفنية [the Store حجرة للداخلية [the Store حجرة المخزن] بالكامل، وسنعتبر أنفسنا محظوظين إذا استطعنا إنهاء تفريغ الحجرتين في موسم واحد، وسيكون من المؤكد الاحتياج إلى موسم عمل إضافي للحجرة الملحقة ومحتوياتها المختلفة الغلمضة.

الحقيقة إن الخيال يتعثر عند التفكير فيما هو الجديد الذي قد تبوح به المقبرة، لأن القطع التي تتاولناها في هذا الكتاب لا تعتبر سوى ربع الكنز الذي تحتويه المقبرة (ومن المحتمل أنه الربع الأقل أهمية) ولا تزال توجد العديد من الآثار الرائعة مخبأة لنا حتى نكمل مهمتنا ونحن نتطلع بلهفة إلى العمل الذي ينتظرنا، لكن هناك ظلال من الحزن حتمًا ستخيم على هذا العمل وهي ما يعرفه العالم بأسره من أن لورد كارنرفون لن يتاح له أن يرى ثمرة عمله.

وفي نهاية هذا الكتاب فنحن نحب أن نهدي إلى نكراه أفضل ما في نفوسنا.

\* \* \* \* \* \*

## ملــحق وصف القطع الأثرب



لوحة رقم (٥٩)

كأس التمني [الكأس السحري] الخاص بالملك، وهو منحوت من المرمر بشكل زهرة اللوتس.

تتمثل زخارف هذا الكأس الكبيرة في نقش غائر خفيف يمثل قسور ووريقات زهرة اللوتس تحيط ببدن الكأس ومقبضين منحوتين بشكل زهرة وبرعم اللوتس تحمل كل منها شكل جالس يرمز إلى الحياة الأبدية [يسمى في اللغة المصرية القبيمة "حح"]، وعلى بدن الكأس نجد الاسم الشخصي ولقب اعتلاء العرش لتوت عنخ آمون في خرطوشين داخل إطار مربع وحول الحافة العليا للكأس نجد شريطًا من الكتابة الهيروغليفية تسجل ألقاب الملك وبعض الأوصاف الملكية ودعاء للملك، وترجمة هذا النقش كما يلي:

"اليحيا حورس، الثور القوي، محسن الولادات، الربتان، جميل القوانين، مخصع الأرضين، حورس الذهبي، مرتدي التيجان، مصلح الأراضي، ملك مصر العليا والسفلى، سيد الأرضين، نب خبرو رع [له كل مظاهر رع] واهب الحياة " (١٦٩).

<< لتحيا أيتها الكا ولتعيشي ملايين السنين، فأنت محبوبة طيبة الحاضرة أمامك باتجاه الرياح الشمالية >> ( $^{(1)}$ ).

<sup>(</sup>١٦٩) ألقاب الملك. (المترجم).

<sup>(</sup>١٧٠) دعاء لتوت عنخ آمون [ الكاتعني النفس]. (المترجم)

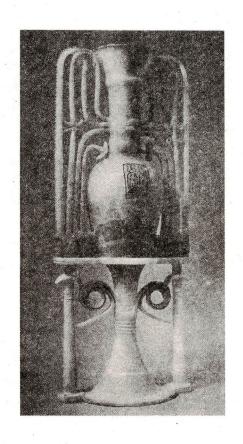

لوحة رقم (٦٠)

إناء للعطور منحوت من المرمر ومثبت فوق حامل زخرفي منحوت أيضاً من المرمر.

في هذا الإناء تم نحت المقبضين بشكل الرمز الذى يعني عشرات الآلاف من السنين، وشكل حزم البردي واللوتس التي ترمز لاتحاد مملكتي مصر العليا ومصر السفلى (وهذا الشكل يسمى في المصرية القديمة "سما تاوى" بمعنى ترابط الأرضين).



لوحة رقم (٦١)

إناء للعطور منحوت من المرمر وموضوع فوق قاعدة منحوتة أيضًا من المرمر بشكل تعريشة.

ومثل الإناء السابق (لوحة ٥٩) فهذا الإناء -كما نرى - محاط بمقبضين منحوتين بشكل رمز عشرات الآلاف من السنين ورمز توحيد مصر العليا ومصر السفلى (سما تاوى)، وهناك حليتان مستديرتان على طرف حزمتي اللوتس، وهما مرصعتان بحجر الأوبسيدان الأسود (الزجاج البركاني).





لوحة رقم (٦٢)

أ – أحد أسرة الملك منحوت من الأبنوس المصمت ومزود بشبكة من الشرائط المجدولة
 والأرجل الأمامية والخلفية منحوتة بشكل أرجل أسد

ب - شباك السرير الخلفي مصنوع بأسلوب النحت المفرغ من العاج وخشب الأبنوس والذهب، ويتكون من أشكل تصور المعبود "بس" والمعبودة "عشتار "(١٧١) وهي من المعبودات الحارسة لأهل البيت.

<sup>(</sup>۱۷۱) جاء اسم هذه المعبودة في النص الإنجليزي "تاوريس " والمقصود به المعبودة المصرية تا ورت، ولكن الواضح في النحت المفرغ شكل أسد متوج بتاج يشبه تاج المعبودة عنقت إلهة منطقة الشلالات قي النوبة، ويمكن أن تمثل المعبودة عشتار الآسيوية. (المترجم).



لوحة رقم ( ٦٣ )

الجانب الأيمن من غطاء الصندوق رقم ٢١ المغطى بالصور الملونة (منظر منفذ برسومات مصغرة).

ووسط هذا المشهد نرى الملك في عربته الحربية يطلق السهام على حيوانات الصحراء التي يمكن أن نميز منها الغزال والحمار الوحشي والنيتل والنعامة والضبع المخطط تهرب جميعها أمام كلاب الصيد الخاصة بجلالته، وخلف الملك نرى حاملي مراوح الملك وموظفي البلاط والحراس وفي أرض الصيد تم تصوير النباتات الصحراوية.



لوحة رقم ( ٦٤ )

الجانب الأيسر من غطاء الصندوق رقم ٢١ المغطى بالصور الملونة، منظر برسومات مصغرة ملونة.

وهذا المشهد هو تركيبة مماثلة لمناظر اللوحة السابقة (رقم ٦٢)، ولكن يظهر هنا توت عنخ آمون، وهو يصطاد ذكور الأسود وإناثها، ودقة التفصيل وحسن الحركة والتعبير عن الألم في منازعة الموت الظاهر على الحيوانات التي تحتضر تجعل هذه الصورة الصغيرة عملا فنيًا رائعًا في نوعه يفوق مثيلاتها في الفن الفارسي.



لوحة رقم ( ٦٥ )

منظر برسومات مصغرة ملونة على الجانب الأيسر من الصندوق رقم ٢١ المغطى بالصور الملونة.

في هذا المنظر نرى توت عنخ آمون في عربته الحربية يقتل أعداءه الجنوبيين (الأفارقة) بإطلاق السهام عليهم فيما يشكل مذبحة كبيرة، وهو محاط بحاملي المراوح الملكية وعربات حربية يقودها فرسان آخرون وحاملو الأقواس، ويعلو فوق توت عنخ آمون النسور الحامية المجسدة للمعبودة "نخابة" وقرص الشمس محاطًا بالصل الملكي وقلادات "عنخ" رمز الحياة.



لوحة رقم (٦٦)

منظر برسومات مصغرة ملونة على الجانب الأيسر من الصندوق رقم ٢١ المغطى بالصور الملونة.

نسق الزخارف هنا مماثل لما هو موجود في اللوحة السابقة (رقم ٦٤) فيما عدا أن الملك هنا ممثل وهو يذبح أعداءه الشماليين (أو الآسيويين). وكتلة هذه الزخارف بأكملها تماثل تلك الموجودة على لوحة الجانب الأيسر من الصندوق، وتم تكوينها من أشكال بشرية متعددة تصور كل أنواع الحركة بشكل بديع، ويظهر فيها الملك وهو يقود عربته الحربية ويشد قوسه وحزم السهام في كنانتها تهتز على جانبيه والأعداء المذبوحون يتساقطون صرعى أسفل جواده كمن يتساقطون من الطاعون.





لوحة رقم ( ٦٧ )

مناظر على اللوحة الأمامية واللوحة الخلفية للصندوق رقم ٢١ المغطى بالصور الملونة

هذه المناظر تصور الملك في شكل "أبو الهول" ينتصر على أعدائه ويخضعهم، وفي وسط كل لوحة يوجد الخرطوشان اللذان يضمان اسم الملك توت عنخ آمون، ولقبه الملكي نب خبرو رع.



لوحة رقم (٦٨)

صندوق مفرغ من خشب الأرز ومطعم بالعاج والأبنوس (قطعة رقم ٣٢)، وهو كما نرى مزود في أسفله بعمودين من الخشب ممتدين بطول الصندوق ومثبتين بمشبك في قاع الصندوق.



لُوحة رقم (٦٩)

شكل (أ): يمثل صندوقا مصنوعا من أجزاء منحوتة من المرمر (قطعة رقم ٤٠)، في هذا الصندوق نجد الزخارف بأساوب الخطوط الغائرة العميقة المملوءة بعجينة ماونة، أما المقبض فهو مصنوع من حجر الأوبسيدان الأسود المصقول (زجاج بركاني).

شكل (ب) نصندوق خشبي مزخرف ومغشي برقائق الذهب (قطعة رقام 23) وعليه نرى لوحات الغطاء، والأجناب الأربعة مصنوعة من القاشاني الأزرق المرزين بزخارف من الجبس المغشى بورق الذهب، ونجد الشعارات والرموز على اللوحات الجانبية تتضمن خراطيش الاسم الشخصي واللقب الملكي ويتخللهم الصل الملكي متوجًا بقرص الشمس (رع) وعلى غطاء الصندوق نجد أسماء رايات الملك، وعلى واجهة الصندوق توجد رموز "حح" التي تعني الخلود، أما مقابض الصندوق فهي مصاغة من القاشاني البنفسجي [تقليد حجر الجمشت] ومنقوش عليها خراطيش أسماء الملك ومطعمة بلون أزرق شاحب.





لوحة رقم (٧٠)

شكل (أ): صندوق مجوهرات منحوت من العاج المصنمت (قطعة رقم ٥٤ ddd) في هذا الصندوق نجد أن المقبضين والمفصلات وتلبيسات الأرجل جميعها من الذهب، وأسفل المقبض الجانبي نجد صفيحة من الذهب مثبتة على جسم الصندوق ومنقوشًا عليها تُلاثة خراطيش تضم الاسم الحوري (الثور القوى محسن المواليد)، ولقب اعتلاء العرش (نب خبرو رع) والاسم الشخصي "توت عنخ آمون".

شكل (ب): في هذا الشكل نرى الجانب الخلفي من الصندوق مثبتا في منتصفه حلية بشكل عامود بتاج زهرة اللوتس وهو يرمز إلى مصر العليا.



لوحة رقم (٧١) الصندوق ذو الغطاء المقبى (قطعة رقم ١٠١)

وهذا الصندوق مصنوع من الخشب الملون ويحمل على واجهته خراطيش ثلاثة: اتنان يضمان اسم الملك ولقبه الملكي، والثالث يضم اسم زوجته "عنخ إس إن آمون"، والصندوق يحتوي على ملابس الملك التحتية الكتانية البيضاء.



لوحة رقم (٧٢) كرسي طفل (قطعة رقم ٣٩)

هذا الكرسي الصغير يحتمل أنه كان كرسي الملك عندما كان طفلاً، وهو منحوت من خشب الأبنوس ومطعم بالعاج ومزين بأشكال نباتية وصور تياتل قابعة منحوتة بأسلوب النحت البارز على صفائح من الذهب ومثبتة على لوحات مساند الأذرع.



لوحة رقم (٧٣) كرسي منحوت من خشب الأرز (قطعة رقم ٨٧)

هذا الكرسي رائع الجمال مصنوع من أجزاء منحوتة من خشب الأرز، ويحمل قرص الشمس المجنح إرمز المعبود حور البحدتى ححور إدفو-] على الإطار الأعلى لواجهة مسند الظهر، وعلى الأجناب نجد الشرائط الذهبية ورؤوس المسامير التي تربط أجزاء الكرسي وهي من الذهب، كما نرى مخالب أرجل الأسد منحوتة من العاج وأسفلها قواعد مغلفة بالذهب والبرونز، ونلاحظ العناصر الزخرفية المطلية بالذهب الموجودة بين مقعدة الكرسي والعوارض المدعمة للأرجل، وقد نزعت من مكانها بواسطة اللصوص، وهذه العناصر الزخرفية ترمز الاتحاد مصر العليا ومصر السفلي وهي بشكل أعواد البردي وأزهار اللوتس أوهذا الرمز يسمى "سما تاوي" بمعنى ترابط الأرضين ].

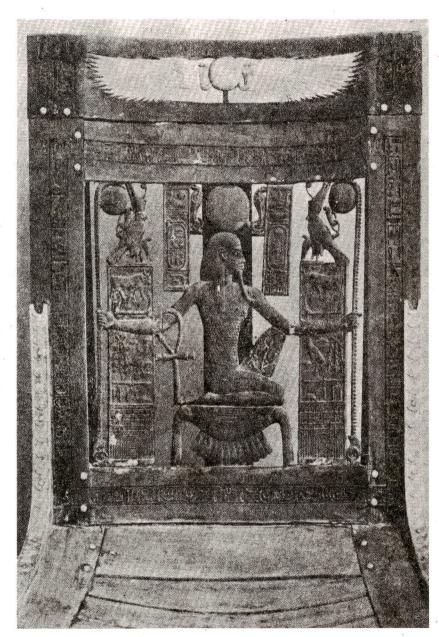

لوحة رقم (٢٤)

في هذه اللوحة نرى شعار الأبدية المنحوت بأسلوب النحت المفرغ يتضمن شكلا مركزيا هو رمز "حح" الذي يعني الأبدية، وهو على شكل رجل جالس فوق علمة "تبو"، وتعني الذهب وهي مع رمز "حح" يكونان عبارة "حح نبو" وتعني: "الخلود الذهبي"، والشكل الجالس ممسك في كلتا يديه برمز آلاف السنين ومعلق على نراعه الأيمن علامة عنخ "رمز الحياة"، وعلي كلا جانبي الشكل نرى الاسم الحوري الملك (الثور القوى محسن المواليد) مكررا يعلوه الصقر حورس مرتديًا تاج الشمال على اليمين والتاج المزدوج على اليسار وفوق رأس الشكل المركزي نجد قرص الشمس تحيطه من الجانبين الكوبرا الملكية، وفي مواجهة كل كوبرا لوحة رأسية مكتوب عليها بالنقش البارز الاسم الشخصي الملك توت عنخ آمون على اليمين واللقب الملكي له (نب خبرو رع) على اليسار، وعلى الإطار العلوي الوحة مسند الظهر نجد قرص الشمس المجنح وهو مصاغ من نقش بارز على صفيحة ذهبية.



لوحة رقم (٧٥) العرش الذهبي للملك توت عنخ آمون (قطعة رقم ٩١)

عرش الملك هو كرسي فائق الجمل مصنوع من الخشب المغشي برقائق الذهب وغني بالزخارف المصنوعة من القاشاني متعدد الألوان والزجاج الملون وأحجار الترصيع، وهي من أساليب الزخارف في فن العمارنة، وأرجل العرش منحوتة بشكل أرجل أسد وتعلوها رأس أسد من الذهب المنحوت بأسلوب بسيط وجميل، أما مساند الأنرع فقد تم تشكيلها بصورة كوبرا مجنحة ومتوجه بالتاج المزدوج وتبدو وهي تسند بجناحيها الخرطوش الملكي، وبين مسند الظهر والدعامات الرأسية التي تدعمه من الخلف توجد سنة أشكال الكوبرا الملكية منحوتة من الخشب ومغشاة بورق الذهب، وهي متوجة بقرص الشمس ورؤوسها مصنوعة من الذهب والفضة وأقراص الشمس من الخشب المغشى بورق الذهب.



لوحة رقم ( ٧٦ )

العرش الذهبي للملك توت عنخ آمون (قطعة رقم ٩١) عرش فائق الجمال مصنوع من الخشب المغشي برقائق الذهب وغني بالزخارف من القاشاني الملون والزجاج الملون وأحجار الترصيع، وينتمي أسلوبه الفني إلى تل العمارنة (راجع لوحات ٧، ٧٤، ٧٦).



لوحة رقم (۷۷) العرش الذهبي للملك – منظر خلفي – (قطعة ٩١)

منظر خلفي لمسند الظهر للعرش الذهبي وعليه تصوير بالنقش البارز يمثل حزمة أعواد البردي وأفراخ الماء (راجع لوحة)، وعلى واجهة مسند الظهر منظر الملك والملكة في حديقة القصر، وهو منظر جميل فريد من نوعه (راجع وصف هذا المنظر في لوحة ٧ في الفصلين الأول والسابع)، وأسفل مقعدة العرش نلاحظ أن الشعار المنحوت بأسلوب النحت المفرغ من الذهب مفقود من مكانه بين المقعدة والدعامات العرضية للأرجل، وقد نزعها اللصوص للحصول على معدن الذهب وهو في شكله الكامل كان يتكون من حزمة أعواد البردي وحزمة زهور اللوتس مربوطة معًا بعلامة الاتحاد (سما) المثبتة بين المقعدة والعوارض، وهذا الشعار كاملا يرمز إلى وحدة الأرضين (سما تاوي) ويعني حرفيًا: اتحاد مملكتي مصر العليا والسفلي.



لوحة رقم (۷۸)

- شكل (أ): قلادة جعران كبيرة من الذهب واللازورد والزجاج الأزرق.
- شكل (ب): تلبيسة جعران مصنوعة من الذهب، وهي تحمل نقشا بارزا يصور الملك واقفًا بين المعبود آمون وإله المعبود حورس، ويظهر الذي يمنح توت عنخ آمون رمز الحياة "عنخ" وفوق الملك نرى قرص الشمس يشع بالحياة وأسفل الملك الشعار الزخرفي الذي يرمز إلى اتحاد مملكتي مصر العليا ومصر السفلى.
- شكل (ج): قلادة ذهبية بشكل لقب اعتلاء العرش (نب خبرو رع)، وهو الخرطوش الأول لتوت عنخ آمون وهو مرجع بالعقيق الأحمر والزجاج الملون.
  - شكل (د): ظهر القلادة مزخرف بحزوز خفيغة تشكل تفاصيل بطن الجعران.



(أ)



(ب) لوحة رقم ( ٧٩ )

- شكل (أ): قلادة الصدر [ الصدرية ] التي كانت تتوسط كورسيه [مشد البطن] الملك (رلجع لوحة ٣٨)، وهي مصنوعة بأسلوب النحت المفرغ وتجسد مشهدًا نرى فيه المعبود حورس يقدم الملك توت عنخ آمون باعتباره أوزيريس العائد الحياة إلى المعبود آمون الذي يمنحه بيده رمز الحياة "عنخ"، وبجانب حورس تقف أمه إيزيس تحمل له شعار "آلاف السنيين".
- شكل (ب): للقلادة الخلفية (معادل الثقل) لمشد للبطن وهي مصنوعة من الذهب الغني بالترصيع، وتتضمن في أجزائها الجعران المجنح "خبري" [أحد أشكال إله الشمس] يرفع بيديه قرص الشمس، وهو مزود بأرجل وذيل وأجنحة صقر الشمس حورس [تعبيرا عن النماج إله الشمس خبرى بالإله حورس] وممسك برمز الحياة "عنخ" ويحيط بجسم الجعران الصل الملكي متوجًا بالتاج الأبيض لمصر العليا على اليسار، وبالتاج الأحمر لمصر السفلى على اليمين ويتعلق بكل صل رمز الحياة عنخ. (راجع لوحة ٤٩ والفصلين السابع والثامن).





لوحة رقم ( ٨٠)

شكل (أ): ٧ خواتم ذهبية وفص خاتم: هذه الخواتم كلها من الذهب المصمت ومزخرفة بالترصيع. شكل (ب): توكات من صفائح ذهبية عليها نقوش مفرغة مشغولة بحبيبات ذهبية دقيقة.

القطعة العليا تصور نقوشها المفرغة مناظر للصيد، والقطعة السفلي تصور نقوشها توت عنخ آمون جالسًا على العرش تحت مظلة محاطا بالأشكال الزخرفية الملكية.



لوحة رقم (٨١) المقصورة الذهبية الصغيرة

هذه المقصورة تأخذ شكل ناووس مثبت فوق زحافة، وهي مصنوعة من الخشب المنحوت والمغشي بورق الذهب المنقوش عليه مناظر متنوعة (راجع لوحة ٣٧ ووصفه على صفحات الفصلين السابع والثامن).

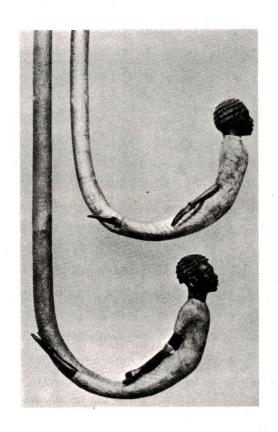

نوحة رقم (۸۲)

اثنان من عصى السير الخاصة بالمناسبات الرسمية، وهي مغشاة بورق الذهب، ومقابضها منحوتة بشكل أسرى جنوبيين، أذرعتهم وأرجلهم ورؤوسهم منحوتة من خشب الأبنوس، وهي عصى جديرة بالإعجاب لفخامة نحتها وتشكيلها الرقيق.





لوحة رقم ( ٨٣ ) عصا سير للمِناسبات الرسمية.

هذه العصا مماثلة للعصى الأخرى في اللوحة ٨١، ومقبضها منحوت بشكل أعداء الملك وهما يرمزان لأعداء مصر الشماليين والجنوبيين.

شكل الأسير الآسيوي منحوت من العاج، والأسير الإفريقي منحوت من الأبنوس، وهذه العصبي لا مثيل لها في الفن المصري القديم.



لوحة رقم (٨٤) هراوة وعصا سير

أ- هراوة مزينة بقشرة خشبية منقوشة ومطعمة بأجنحة خنفساء جعران ذات ألوان قوس قزح.

ب- عصا سير ذات مقبض معقوف مغشي بورق ذهب، ومزين بقشرة خشب ملونة
 بأسلوب متقن الصنعة.



لوحة رقم (٥٥) عصى وكر ابيج ذات مقابض مزخرفة بزخارف من الذهب.

مقبض العصا الأولى على البسار من الذهب، والثانية ذات مقبض كرباج من العاج عليه نقش هيروغليفي طويل، أما زخرفة مقبض العصا الثالثة فهي من الحبيبات الذهبية الدقيقة، والقطعتان الأخريان من العصى الخشبية مزينة بورق الذهب.





لوحة رقم (٨٦) مقعدان بلا مسند ظهر

أ- مقعد بلا مسند ظهر مصنوع من الخشب الأحمر بشكل التكعيبة، وهو مطعم بالعاج والأبنوس. ب- مقعد بلا مسند ظهر مصنوع من الخشب بشكل التكعيبة ومدهون باللون الأبيض.





لوحةً رقم (۸۷) مقعدان بلا مسند ظهر

- شكل (أ): مقعد من الخشب المدهون باللون الأبيض، يشغل جوانبه شعار توحيد مملكتي مصر العليا ومصر السفلي (سما تاوي) تم تشكيله بأسلوب النحت المفرغ.
- شكل (ب): مقعد مصنوع من خشب الأبنوس مطعم بالعاج ومزين بنابيسات ذهبية نقيلة، وسطح المقعد مصنوع بشكل مبتكر لتقليد جلد النمر المرقط وأرجل المقعد مصوغة بشكل رؤوس الأوز.



لوحة رقم (٨٨)

مشعل وقواعد مشاعل مصنوعة من البرونز والذهب مثبتة على قواعد خشبية.

- هذه المشاعل تبدو جديدة تمامًا في شكلها وإحداها لا تزال تضم الفتيل الخاص بها وهو مصنوع من كتان مجدول وموضوع في وعاء الزيت.
- اثنان من قواعد المشاعل كانا مزودين بأوعية لحمل الفتيل، والذي كان يطفو على الزيت، وهذه الأوعية غير موجودة الآن ومن المحتمل أنها كانت مصنوعة من الذهب وسرقها اللصوص.
- فوق قاعدة المصباح (على يسار اللوحة) تم وضع وعاء حديث من الفخار لإظهار كيف كان شكل المصباح في الماضي.



لوحة رقم ( ٨٩ ) الجزء الأوسط لثلاثة من أقواس الملك

هذه الصورة تظهر تفاصيل الجزء الأوسط من الأقواس.

- القوسان الأول والثاني من أعلى هما من طراز الأقواس المزدوجة المركبة ومزينان بقشور خشبية مزخرفة باسم الملك وألقابه.
- القوس الأسفل مزين بكثافة بالذهب وعليه زخارف ذهبية مرصعة بالأحجار الملونة والزجاج الملون منفذة بأسلوب دقيق التركيب.

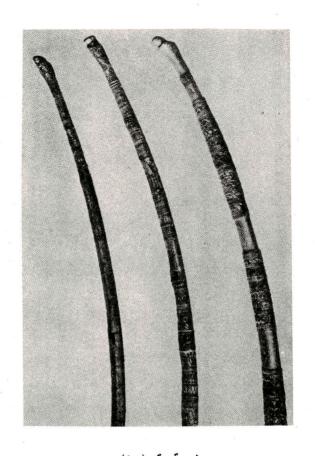

لوحة رقم (٩٠) ثلاثة من أقواس الملك اللوحة تظهر تفاصيل أطراف الأقواس المعروضة في اللوحة السابقة (رقم ٨٨).



لوحة رقم (٩١)

نسيج من الكتان مصنوع بأسلوب الكورشيه والتطريز

القطعة (أ): غطاء رأس مزخرف بحليات ذهبية رقيقة، ومصنوع بشكل أجنحة الصقر.

القطعة (ب): جزء من رداء مصنوع بطريقة التطريز والكورشيه، ومـزين بحليـات ذهبيـة رقيقة. (راجع الفصل الثامن).



(a) A pair of linen gloves with tapes for tying at the wrist (No. 43, 1 and J).



لوحة رقم ( ٩٢ ) نماذج من قفازات الملك

شكل (أ): زوج من القفازات مزودة بأربطة لربط القفاز عند الرسغ (قطعة رقم ٤٣ اول).

شكل (ب): قفاز من نسيج مزركش بصور منسوجة به [التريكو] (قطعة رقم CC۳٦).

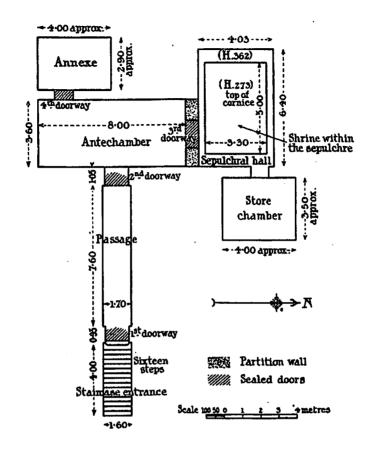

لوحة رقم ( ٩٣ ) خريطة تخطيطية لمسقط أفقى المقبرة

# قائمة بأسماء ملوك الدولة الحديثة وفترات حكمهم التقريبية وأرقام مقابرهم في وادي الملوك

| رقم المقيرة في وادي<br>العلوك                                                              | فترة الحكم التقريبية | الأسرة الملكية | اميم الملك      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| مكتها غير معروف                                                                            | ۱۵۵۰_۱۵۷۰ق.م         | الأسرة الثلمنة | أحمس            |
|                                                                                            | •                    | عشرة.          |                 |
| مكقها غير معروف                                                                            | ۲۰۱۵ ـ ۱۰۲ ق.م.      | "              | أمنحتب الأول    |
| 44                                                                                         | ۱۵۰۴_۱۹۹۱نم.         | "              | تحتمس الأول     |
| £ Y                                                                                        | ۱٤٩٢_١٤٩٩ ي.م.       | 66             | تحتمس الثانى    |
| ٧.                                                                                         | ۱٤٧٣_۸۰ ایم.         | 44             | حتشبسوت         |
| 4.8                                                                                        | ۱٤٧٩_ ۱٤٧٩ تق        | 46             | تحتمس الثالث    |
| ۳٥                                                                                         | ۱٤۲۷_ ۱۶۰۰ق.م.       | "              | أمنحتب الثانى   |
| £ <b>*</b>                                                                                 | ۱٤۰۰ ـ ۱۳۹ قنم       |                | تحتمس الرابع    |
| **                                                                                         | ۱۳۹۰_۱۳۹۲قیم         | - 66           | أمنحتب الثالث   |
| مقبرته الأسلسية في تل                                                                      | ۱۳۵۲_۱۳۳۱ تيم.       | 66             | أمنحتب          |
| العمارنة ولكن تم نقل<br>مومياته إلى المقبرة ٥٥<br>حيث تم التأكد من ذلك<br>(راجع هامش ١٨١") |                      |                | الرابع(إخناتون) |
| كان البعض يعقد أنه تم<br>دفته في المقبرة ٥٥ لكن<br>ذلك غير واضح حتى<br>الآن.               | ۱۳۳۸ ـ ۱۳۳۱ کیم      | "              | سىنخ كارع       |
| 7.7                                                                                        | ۱۳۲۱_۱۳۲۷ ق.م.       | "              | توت عنخ أمون    |

| ۲۳              | ۱۳۲۷_۱۳۲۳ ق.م.    | 66                  | آي                 |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| ٥٧              | ۱۳۲۳ ـ ۲۹۰ اق.م.  | 66                  | حورمحب             |
| 17              | ۱۲۹۵ ـ ۱۲۹۴ ق.م.  | الأمرة التاسعة عشرة | رمسيس الأول        |
| 17              | ۱۲۹۶_۱۲۷۹         | 66                  | سيتي الأول         |
| ٧               | ۱۲۷۹_۱۲۷۳         | 66                  | رمسيس الثقى        |
| ٨               | ۱۲۱۳_۱۲۰۳         | 66                  | مرنيتاح            |
| ١.              | ۱۲۰۳ – ۱۲۰۰ ق.م.  | 46                  | آمون مس            |
| 10              | ۱۲۰۰_۱۹۴قم.       | 46                  | مىيتي الثانى       |
| £ Y             | ۱۱۹۴_۱۸۸          | 11                  | سا بتاح            |
| 1 £             | ۱۱۸۸ ـ ۱۱۸۱ ق.م   | ***                 | تا وسرت            |
| 14              | ۱۱۸۱ ـ ۱۸۴ اق.م.  | الأسرة العشرين      | مبت نخت            |
| 11              | ۱۱۸٤_۱۱۵۳         | 66                  | رمسيس الثالث       |
| 4               | ۱۱۵۳ – ۱۱۴۷ آق.م. | 66                  | رمسيس الرابع       |
| . 9             | ۱۱۴۷_۱۱۴۳نم.      | 66                  | رمسيس الخامس       |
| 9               | ۱۱۴۳_۱۱۳۱لۍم      | 66                  | رمسيس السافس       |
| ١               | ۱۱۳۱_۱۲۹قم.       | 66                  | رمسيس السليع       |
| مكقها غير معروة | ۱۱۲۹_۲۱۱قم.       | 66                  | رمسيس الثلمن       |
| ٦               | ۱۱۲۳_۸۰۱ اق.م.    | "                   | رمسيس التلسع       |
| 1.4             | ۱۱۰۸_۱۹۹فیم.      | 64                  | رمسيس العاشر       |
| ź               | 4.51.79_1.49      | 46                  | ر مسمر الحادي عثير |

# <u>مراجع الترجمة</u>

#### المراجع العربية:

- ثريا محمود عبد الرسول: الأشغال الفنية القاهرة ١٩٩٩
- جورجي زيدان: مصر العثمانية كتاب الهلال-القاهرة ١٩٩٧.
- رمسيس عوض: صورة اليهودي في الأدب الإنجليزي-كتاب الهالال- القاهرة، مارس ١٩٩٩.
  - زاهى حواس: مقال بمجلة ناشيونال جيوجر افيك- عدد سبتمبر ٢٠١٠.
- زاهي حواس: أسرار مومياء الملكة نفرتيتني- مقالتان بمجلة حورس عدد ديسمبر ۲۰۰۷، يناير ۲۰۰۸.
  - سليم حسن: مصر القديمة جــ ٤ و٥ القاهرة ٢٠٠٠.
  - عبد الحليم نور الدين: تاريخ وحضارة مصر القديمة القاهرة ١٩٩٧.
    - عبد الحليم نور الدين: آثار وحضارة مصر القديمة القاهرة ٢٠٠١.
  - عبد الحليم نور الدين: مواقع ومناحف الآثار المصرية القاهرة ١٩٩٨.
  - عبد العزيز صالح: مصر والشرق الأننى القديم-مصر- القاهرة ١٩٨٥.
    - عبد المعز شاهين: طرق صيانة وترميم الآثار القاهرة.
  - يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية ١٨٧٨: ١٩٥٣ القاهرة ٢٠٠٧.
    - ثروت عكاشة: الفن المصرى القديم جـ ١ ، جـ ٢.
    - مقال بعنوان "الشرق في عيون غربية" مجلة العربي مارس ١٩٩٢.

#### المراجع المعربة:

- أرثر جولد شميت قاموس تراجم مــصر الحديثــة ترجمــة د. عبــد الوهــاب بكر القاهرة ٢٠٠٣.
- ألفريد لوكاس: المواد والصناعات عند قدماء المصريين ترجمــة زكــى إســكندر
   ومحمد زكريا غنيم القاهرة ١٩٩٣.
- بريان فاجان: نهب آثار وادي النيال القاهرة ترجمة أحمد زهير أمين -القاهرة ٢٠٠٢.
- جيمس بيكي: الآثار المصرية في وادي النيل- ترجمة لبيب حبشى وشفيق فريد –
   القاهرة ١٩٩١ و ١٩٩٣.
  - سيريل الدريد: مجوهرات الفراعنة ترجمة مختار السويفي القاهرة ١٩٩٠.
    - نيقو لا جريمال: تاريخ مصر القديمة ماهر جويجاتي القاهرة ١٩٩٣.
- وليم بيك: فن السرس عند قدماء المصريين ترجمة مختسار السويفي القاهرة ١٩٨٧.
- وول ديور انت: قصمة الحضارة المجلد الثالث حياة اليونان ترجمة محمد بدران: القاهرة ٢٠٠١.
- ياروسلاف تشيرني: الديانــة المــصرية القديمــة ترجمــة د. أحمــد قــدري-القاهرة ١٩٨٧.
- إيفان كونج: السحر في مصر القديمة- ترجمة د. محمود ماهر طه-القاهرة ١٩٩٩.

#### **English references:**

- Al Mawred English Arabic Dictionary Bairout 2002.
- British Museum Dictionary of Ancient Egypt (London 1997.
- Collins English Dictionary 3rd edt. Glasgow England 1995.
- The Complete valley of kings: Nicholas Reeves and Richard H. Wilkinson London 1997.
- Howard Carter Before Tut Ankh Amun: Nicholas Reeves and John H. Taylor British Museum Press London 1992.
- The Mummy: W. Budge Dover 1976.
- Valley of the kings: John Romer New York. 1989.
- Webster's Encyclopedic unabridged Dictionary of English Language
   Glasgow 'England '1995.
- Webster's Geographical Dictionary.
- Webster's third New International Dictionary of English Language Massachusetts (U.S.A. 1993.
- The Times ATLAS of the world 11th edt. London 2005.

# المؤلفان في سطور:

#### ا ـ هیوارد کارتر Haward Carter

- ولد في كنسنجتون بلندن في ٩ مايو عام ١٨٧٤، وكان الابن الأصغر لصامويل جون كارتر رسام الحيوانات الذي لم يحصل على أي تعليم رسمي.
- في عام ۱۸۹۲ ويتشجيع وتأثير من ليدي إمهرست تم إرساله وعمره ۱۷ عامًا إلى مصر ليعمل رسامًا مع بعثة صندوق الاستكشافات في مصر، والتي كانت تعمل في بني حسن والبرشا، والتحق كارتز بالعمل مع "فلندرز بترى" Flinders Petre في تل العمارنة، ثم عمل لصالح البعثة نفسها في الدير البحري بين عامي ۱۸۹۳ و ۱۸۹۹.
- وبين أعوام ١٨٩٩ و ١٩٠٤ عمل كارتر كبيرًا لمفتشي الآثار في الصعيد تحت إشراف ماسبيرو، قام بتنظيف مقبرة "مريت حتشبسوت" (رقم ٤٢) بوادي الملوك في شتاء ١٩٠٠، ومقبرة (رقم ٤٤) أيضًا بوادي الملوك يوم ٢٦ يناير ١٩٠١، وكان كارتر هو أول من شجع ديفز (المليونير الأمريكي) على التنقيب في وادي الملوك وأشرف على أعمال التنظيف التي قام بها ديفز في الوادي في مقبرة تحتمس الرابع (رقم ٤٣) في 1 يناير ١٩٠٣، ثم في مقبرة حتشبسوت (رقم ٢٠) في أوائل فبراير من العام نفسه وكذلك في فبراير عام ١٩٠٤.

- نجح كارتر في الكشف عن مقبرتين صغيرتين في الوادي وهما مقبرة رقم ٤٥ يوم ٢٥ فبراير ١٩٠٧ ومقبرة رقم ٢٠ عام ١٩٠٣، وفي عام ١٩٠٤ انتقل كارتر للعمل في تقتيش آثار الدلتا؛ حيث عمل في "تل البلامون" وفي "سخا" وفي مواقع أخرى، وفي العام التالي ١٩٠٥ تمت إقالته من مصلحة الأثار في أعقاب مشاجرة وقعت بينه وبين مجموعة من السائحين الفرنسيين السكارى في سقارة، وفيما بين عامي ١٩٠٥ و ١٩٠٧ عمل كارتر رسامًا للمناظر الطبيعية في المواقع الأثرية مستخدما الألوان المائية وكان يبيعها للسائحين وكذلك عمل مرشدًا سياحيًا للسائحين الأوروبيين.
- وفي شتاء ١٩٠٧ قدمه ماسبيرو ليعمل منقبا محترقا عن الآثار لحساب إيرل كارنرفون الخامس (لورد كارنرفون)، حيث بدأ العمل معه في "دراع أبو النجا" والدير البحري وفي مواقع أخرى حتى قرر ديفز التخلي عن ترخيصه للتتقيب في وادي الملوك، وقام كارتر بالتتقيب عن الآثار مع لورد كارنرفون في الوادي الغربي في مقبرة أمنحتب الثالث رقم٢٢ في ربيع عام ١٩١٥.
- ومن عام ١٩١٧ إلى عام ١٩٢٧ ظل كارتر يعمل مع لورد كارنرفون في وادي الملوك حتى اكتشف مقبرة توت عنخ أمون في يوم ٤ نوفمبر ١٩٢٧، وامتد العمل في تفريغ المقبرة ودراستها حتى عام ١٩٣٧ وفي ٢ مارس عام ١٩٣٩. توفي كارتر في منزله في كينجستون بلندن متأثرًا بمرض هودكنز ليلة عيد ميلاده الخامس والستين.

# الأماكن التي عمل بها كارتر في مصر وأشرف على العمل بها باعتباره كبيرًا لمفتشى الآثار:

في الدلتا: تل البلامون - سخا - تل الطماي - السنبلاوين - طنطا - الزقازيق - طوخ القراموس-بوباسطة.

في القاهرة: الجيزة - سقارة.

فى مصر الوسطى: ميدوم - بني حسن - دير البرشا - الشيخ سعيد - العمارنة - حتنوب. فى الصعيد: أسيوط - أبيدوس - قفط - الكرنك - الأقصر - إسنا - الكاب - إدفو- كوم إمبو - أسوان - أبو سمبل - وادى حلفا(١٧٢).

#### ب – آرٹر میس Arthur Mace

كان أرثر ميس واحدا من أمناء متحف المتروبوليتان فى مطلع القرن العشرين، وكان يعمل مديرا لحفائر المتحف فى أرض هرم اللشت فى السنوات التى سبقت اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون، وكما أقر كارتر فى مقدمة هذا الكتاب فإن إعداد الجزء الأكبر منه قد وقع على عاتق آرثر ميس الذى يعتبر الجندي المجهول فى إعداد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۱۷۲) Nicholas Reeves and John H. Taylor, "Howard Carter Before Tut Ankh Amn" British Museum Press (London 1992. (المترجم)

# المترجم في سطور:

#### ثروت عبد العظيم على خليل

- يعمل مترجمًا حراً للنصوص (إنجليزي -عربي) Free Lance Texts Translator
- ١٩٨٨ : تخرج في كلية الآداب جامعة الإسكندرية (قسم التاريخ شعبة الأثار المصرية).
  - ١٩٨٦ ١٩٨٧: درس اللغة الألمانية بمعهد جوته بالقاهرة.
- ١٩٩١-١٩٩٤: عاش المترجم متنقلا بين جزر البحر المتوسط، وجزر أرخبيل الملايو بالمحيط الهندى.
  - ١٩٩٥- ٢٠٠١: عمل في مجال السياحة بمنطقة البحر الأحمر.
  - ١٩٩٥: اجتاز امتحان تمهيدى ماجستير آثار مصرية جامعة الإسكندرية.
    - ١٩٩٦ : دراسات حرة في اللغة الإنجليزية : (جامعة الإسكندرية).
- ٢٠١٥- ٢٠١٠: دراسات في التاريخ العسكرى الحديث (في أرشيف عسكرى خاص). وللمترجم أعمال مترجمة سابقة: (لم تنشر) ومنها:
  - The Valley of the Kings ,N.Y.,1989 ..... کتاب ۱۹۹۳ : ترجمهٔ کتاب کتاب by John Romer,
- The Greeks in Egypt Ethnicity and Class : ...... نرجمة كتاب.... by Alexander Kitroeff
  - ٢٠١٠: ٢٠١٠ ترجمات متنوعة في التاريخ العسكرى لمنطقة الشرق الأوسط. وللمترجم أبحاث في الأثار المصرية منها:
    - ١٩٩٤ " تصنيع الحلي في مصر القديمة" إشراف: أ. د. عبد الحميد زايد.
      - ٢٠٠٥ " تميمة الجعران المصرية" مراجعة: أ. د. محمد صالح .

# المراجع في سطور:

### أ.د. محمد عبد الحليم نور الدين

- أستاذ الآثار واللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة.
  - مستشار مدير مكتبة الإسكندرية.
- عميد كلية الأثار والإرشاد السياحي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
  - عضو اللجنة الدائمة للأثار بوزارة الثقافة.

#### وقد شغل المراجع العديد من المناصب الأكاديمية ومنها:

- \* ۱۹۷۹ أستاذ زائر لمعهد البردي / جامعة ليدن / هولندا.
- \* ٢٠٠١-١٩٩٦ رئيس قسم الأثار المصرية كلية الآثار جامعة القاهرة.
  - \* . . . ٧ ٢٠٠٥ عميد كلية الآثار جامعة القاهرة فرع الفيوم.
    - \* ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ مدير مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية.

والمراجع مشرف ومناقش لأكثر من ٣٥٠ رسالة ماجستير ودكتوراه في الجامعات المصرية والعربية والأجنبية. ونشر له العديد من المقالات والأبحاث العلمية، وله العديد من المؤلفات، منها:

- تاريخ وحضارة مصر القديمة القاهرة، ١٩٩٧ ٢٠٠٧.
  - اللغة المصرية القديمة القاهرة، ١٩٩٨ ٢٠٠٧.
- مواقع ومتاحف الآثار المصرية القاهرة، ١٩٩٨ ٢٠٠٧.
  - الخط الديموطيقى القاهرة، ٢٠٠٧.

#### حاصل على العديد من الجوانز والأوسمة، ومنها:

- ميدالية جامعة ليدن هو لندا.
- وسام الاستحقاق بدرجة ضابط فرنسا ١٩٩٨.
  - وسام الاستحقاق بدرجة قائد إيطاليا ٢٠٠٠.
- وسام الشرف من متحف ماينز ــ ألمانيا ٢٠٠٢.
- جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية ٢٠٠٢.

التصحيح اللغوى: حامد الشيمي الإشراف اللغوى: حسن كامل